

ج. روبرث بارت ، البيسُوعي

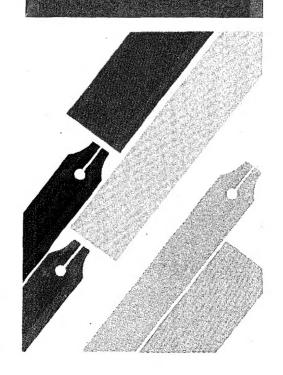

سترجهٔ مهٔ د. عبسی عبلی العاکوب مواجعهٔ د. خلیف عبسی العزایی





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المخية إلا لرمزي



### مَعَهَا دُ الإبْ مَاءِ الْعَارِي

المحن المحن المرابي المرابي المرابي المحن المحن

مؤاجعة د. خليف عبسى العزابي ئىزىجىمە د. عېسى على العاكوب د. عېسى على العاكوب

الدراسات الأدبية

#### حتوق لطبع مجھوظۂ لمع*مَداً لا بم*اول**م**ربي 1992

الهَيْئَة القُوْمِيَّة للبَحْثِ المِّهُيُّ م.ب٤٠٠٠ - طرابست الجَهَمُّاهِيرَةِ المَرَبِّيَة اللَّهِبِيَّة الاشْتراكِيَّة مَمهد الانسَمَاء العَرَابِيَّ ص.ب ..١٤/٥٢ بيروت

دار الكتب الوطنية/ بنغازي

رقم الأيداع 908 90

العلاف: طلال حاطوم

# بسِ لَمِيلُهُ السَّمَانُ السَّمَالُ السَّمَانُ السَّمَالُ عَبَيْ السَّمَالُ عَبَيْ السَّمَالُ عَبَيْ السَّمَالُ

## مُقتدِمة المكترجيم

الحمد لِلَّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على ببيّه الهادي الأمين. اللهمّ بك أستعين وبك أستبين، وعليك أتوكّل.

أما بعد، فقد كان لاهتهام كاتب هذه السطور بالدراسات الرومانسية عند بعض الدارسين الغربين أكثر من باعث: لعل أظهرها أنّ النتاج الشعري الرومانسي وما قام حوله من دراسات قريب من ينابيع نفسه، وهو مما يستهويه ويجد فيه إجابات عن كثير مما يعرض له من تساؤلات. وهي إجابات تصيب وتخطىء، شأن الفكر الإنساني في تماسه مع المطلق ومحاولته تعرفه والأنس به. وينتظم في سلك صلتي بالدراسات الرومانسية ترجمتي من قبل كتاب «الرومانسية الأوروبية ـ تعريف بالدات»، الذي جعلت عنوان معربه: «الرومانسية الأوروبية بأقلام أعلامها»، وهو ما أرجو أن يجد سبيله إلى أيدي القراء هذا العام بعون الله.

على أنّ الكتاب الذي عِثْل بين يديك أخي الفارىء من لُبَاب الكتب التي تنحو هذا المنحى؛ إذ يتناول قضية من قضايا الفنّ الشعري عند الرومانسيين. ويعالج فيه مؤلّفه ج. روبروت بارت، الأستاذ في جامعة ميسوري في الولايات المتحدة، قضيّة الخيال الرمزي عند الشعراء الرومانسيين، وخاصة كولريدج وردزورث. أما الرمز عند كولريدج، فيربطه بالأسرار المقدّسة في المسيحيّة، إذ

يقوم بفعل تسبيه بفعل السرّ المقدّس في نفوس المؤمنين. ويحدّد المؤلّف الفارق الدقيق بين الرمز (Symbol) وكل من المجاز (Metaphor) والقصة الرمزيّة (Allegory). ويحلص إلى القول إنّ الرمز هو السبيل الوحيدة لعناق المطلق. ويميّز بين ضربين من الشعر يسمّى أحدهما شعر لقاء (Encounter)، ويسمّى الثاني شعر إشارة (Reference). ويمتّل لـلأول بشعر لـوردزورث وكولـريدج. وشعر اللقاء هو شعر الرمز الذي يصدر عن رؤية شعرية قائمة على إدراك العلاقات المنبادلة والعميقة والمتأصّلة بين الفكر والشعور، وببن العقل والطبيعة، وبين الطبيعـة والمتعالى. ويـرى مؤلّف الكتاب أنّ وردزورث يمثّـل في شعره أنموذجاً مثاليّاً لهذه الرؤية. وإنّ كان كولسريدج صاحب الفضل الأوّل في هذا لكنّ جمهرة شعره شعرُ إشارة، شعر مجاز، إذ يشير إلى أشياء، وأشخاص ومشاعر، وحقائق روحيّة، لكنّه لا يلاقيها، أو يساعـدنا في لقـائها، وهـو ليس بشعر رمز. والفيارق بين البرمز والمجياز: أنَّنيا في المجياز نكبون مبدركين أوَّلًا الاختىلافات بين الأشياء المشار إليها. أما في الـرمـز، فبكـون مـدركـين أوَّلًا الوحدة؛ ولا نغدو، إلّا تدريجيّاً، مدركين تعقيده. وقد اعتقد كولريـدج أنّه لا بدّ من إعادة إيجاد الحساسية الموحّدة الني افتُقدت، هذه الحساسيّة التي أساسها تعانق الفكر والشعور وائتلافها، ثم جاء ديكارت وأضرابه ليفصلوا بين عنصريها الأساسيَيْن هذَيْن. ورأى كولريدج أنّ السبيل الـوحيدة لإعـادة إيجاد هذه الحساسية الموحدة، إنما هي الرؤية الدينيّة. وأنّه من دون هذه الرؤية المدينيّة لن يكون في وسع الإنسان إدراكُ جمال العمالم وشفافيّـة السرمدي عــبر الزائل وفي الزائل.

وتعالج أخرى هذه المقالات قضية السياق الديني للرمز، وذلك بعد فقد الأشياء والكلمات بُعْدَها المقدّس، وحيث صارت الحداثة الأدبيّة تعبّر عن إحساس بالضياع والعزلة، نظراً إلى أنّ الإنسان، كما يقول المؤلّف، يُفْصَل عن الطبيعة، وعن الناس الأخرين، وعن الله. وإنّه من خلال الرمز وحده يستطيع الشاعر أن يعبّر عن المتعالي والرّوحي في التجربة الإنسانيّة.

وقد يسرَّ المُعنُ، جلّ وعلا، أن أنقل هذا الكتاب إلى العربيّة قاصداً من ذلك إلى أن أفدّم إلى القارىء ضرباً من الدراسات العميقة التي تتناول لوناً شعريّاً متمبّزاً هو «الشعر الرومانسي» الإنكليزيّ. ويأنس القارىء هده الأيام عودة واضحة المعالم إلى الاهتهام بالتراث الشعري الرومانسي وقراءته قراءة جديدة لدى عدد كبير من الدارسين الغربيين، على نحو ما نجد للبرفسور أبرامز، والبرفسور نورثروب فراي، والبروفسورة لِلْيان فرست، التي كنا ترجمنا كتابها «الرومانسبّة الأوروبيّة»، الخ...

ولعلّه من المهم أن أشير ههنا إلى أنّ من مقاصدي في الترجمة أن أسهم، أيّاً كانت درجة إسهامي، في تخفيف وطأة حاجز اللغة الذي يفصل بين القارىء العربيّ وما بكتب أساتذة الجامعات والنقّاد الغربيّون في شؤون الأدب والثقافة. ويتضمّن هذا الحرصَ على تخليص القارىء العربي من حرفيّة النصّ الأجنبي وطبيعة أدائه المباينة لنظيرتها في لغتنا العربيّة. وذلك ما نلحظ أنّ جمهرة ما يترجم لم تنج منه. فإن أضيف إلى ذلك جرأة على العربيّة وتعدّ على حدودها، جاءت الترجمة لتقول إنني خلّق آخر، ولا وشيجة تربطني بالأصل. وابتغاء بجنّب ذلك وجدتني، أثناء الترجمة، بين تيارين: الحرص على تحصيل المؤدّى الدقيق للهادة المراد ترجمتها، ثم إخراج هذا المؤدّى كاملاً وفق منطق العربيّة وبيانها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولستُ أزيد القارىء كبير معرفة إن أنا قلن إنّ المترجم يظلّ قليلَ الرضى عن صنيعه، دائبَ الرغبة في تجديد صياغته، خاصة حين ينزع عنه ربقة النصّ في صورته الأصليّة بلغته الأولى، ويعود إلى ختوجه بعد حين.

وإذا ما كان عقل القارىء وتفكيره نصب بصيرة كلّ مؤلّف ومترجم، فإنني أشكر ربّي \_ جلّ وعلا \_ الذي له الفضل كلّه، وله الأمر من قبلُ ومن بعد، وأضرع إليه أن يفيد بصنيعي القارىء الكريم، وأن يجعل هذا العمل، وسائر ما هيّأني لعمله، خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله ربّ العالمين.

طرابلس الغرب (الزنتان) شتاء 1990 م

عيسي علي العاكوب



### مُفتدِّمة المؤلقِّت

لا يظهر كتابٌ إلى الوجود هكذا من فراغ \_ وأجدني مدفوعاً إلى أن أضيف \_ خاصة حين يكون الكتاب عن كولريدج. ولقد كثرت الدراسات المتصلة بكولريدج في السنوات الأخيرة، وتباينت كثيراً، إلى حدّ أنّ المرء قد يياس أحياناً من متابعتها. وقد يشعر المرء بأنه عاجزٌ حتى عن أن يضيف إلى مجموعها اقتراحاً متواضعاً كهذا.

وأحسب، رغم ذلك، أنّ هناك حاجةً إلى التنبّه الجدّي إلى مسألة الرمز عند كولريدج. وقد عرضتُ للمشكلة، أصلاً، في سياق دراستي الأولى: «كولريدج والعقيدة المسيحيّة»، وقد انتهيت إثر ذلك إلى الاستيقان من أنّها تقف في صميم مسعاه الفكريّ الكليّ، سواء أكبان ذلك في الشعر أم في النقد أم في الفلسفة. على أنّ هذا الكتاب لن يحلّ سائر المشكلات، بل ربحا لا يفصح عنها جميعاً؛ لكنّه، في أسوأ التوقّعات، سيقدم بداية.

وقد وسّعت، فضلًا عن ذلك، ميدان هذه الدراسة ليتجاوز كولريدج نفسه ـ إذ وردزورث أنموذجه الممتاز في ما يتصل بشعر الخيال الرمزي ـ ابتغاء الوصول الى بعض المبادىء العامّة التي تحكم الشعر الرومانسيّ نفسه. وقد نحوتُ هذا النحو لما بدا لي من أنّ المظاهر الرمزيّة، ومن ثمّ (في رؤية كولريدج) المظاهر الدينيّة عند الشعراء الرومانسيين، كثيراً ما أهملت أو صرُفت عن وجهتها

الصحيحة؛ ويحدوني أملٌ، في عمل يعقب هذا، إلى استقصاء هذه المبادىء العامّة على نحو أكر تفصيلاً.

وإلّ إقرار الإنسان عما عليه من ديون وأفضال للآخرين، لواجبٌ في أداثه كثير من الغبطة دائماً. وعليّ أوّلاً أن أسكر لهيئتيّ مكتبتين مساعدتهما النبيلة: مكتبة كولريدج في همارفارد، ومكتبه إلّس في جامعة ميسوري ـ كولومبيا. فإسهامها لا يقدّر. وأنا ممتنّ أيضاً لامبن مجموعة بيرغ (Berg Collection)، في مكتبة نيويورك العامّة لسهاحه لي باقنياس مقطعين من مذكّرة لكولريدج لمّا تنشر بعد.

وأجدنى مسروراً بأن أشكر للوقف الوطني لخدمة العلوم الإنسانية، والمجلس الأمريكي للحمعبّات العلميّة لمنح الصيف، منذ بضع سنين خلت، البدء بدراسة تأليف هذا الكتاب. وقد ساعدتني أيضاً منحة بحث من كلية هارفارد، ومنحة مجلس البحث في مدرسة الدراسات العليا، في جامعة ميسوري ـ كولومبيا.

وقد أذن لي محرِّرو مجلّة «دراسات في الرومانسيّة» بكياسة سالغة، سأن أفيد ـ فيها عدا الفصل الأوّل من هذا الكتاب ـ من مقالـة ظهرت أوّل منزّة في المجلّة. فأشكر لهم إذنهم الكريم.

وعليّ أيضاً أن أضيف شكري مساعدة ضاربة الآلة الكاتبة النزرة الأخطاء والتي لا تشكو الإعياء، السيدة مارثا روبنسون، ثم مساعدة سوزن دارلي القيّمة في عمليّة الفهرسة.

أما أفضال الزملاء فكثيرة. فالبرفسوران و.ج. بيت، وديفيد بركنز من جامعة ديترويت، جامعة هارفارد، والبرفسور فيليب س. رول، اليسوعي، من جامعة ديترويت، قرأوا جميعاً النسخة الأولى من المخطوط، وأسدوا أفضالًا كثيرة، لا تتمشّل بالتشجيع فحسب، بل بالنقد السامل والمقوِّم. وترجع أفضال هؤلاء الأصدقاء الثلاثة عليّ إلى أمد بعيد، وتمتدّ إلى أبعد من إعداد هذا الكتاب.

وأود أن أضيف كلمة شكر خاصة للبروفسور توماس مكفارلن من مركز الدراسات العليا في جامعة مدبنة ببويورك، الذى تحدّثتُ إلبه كثيراً، خلال السنوات الماضية هذه، في شأن كولريدج والمعلومات المتصلة به.

وأخيراً فإنّ زملائيّ في جامعة ميسوري كانوا كرماء في تشجيعهم ودعمهم، وكذا في مشورتهم. وعليّ أن أذكر خاصة المرفسور هَوَرْد هِنكل، زميلي في الدراسات الرومانسيّة، والبرفسورين هَسْكل هِنّانت وكاتربن نيل مارك، العلماء بأدب القرن الثامن عشر، الذين فرأوا المخطوط كلّه أو بعضه، وقدّموا اقتراحات فيّمة في سبيل تهذيبه. فلهم ولزملائي الأخرين في كولومبيا أشكر بعمق مناقشتهم ونصحهم، ولكن أشكر، قبل كل شيء، صداقتهم.

كولومبيا ـ ميسوري كانون الثاني 1976

ج.ر.ب



# فه رسُ مَوْضُوعَاتِ إِلَكَتَابِ

| 15  | 1 ــ الرمزُ بوصفه سرّاً مقدّساً |
|-----|---------------------------------|
| 3.3 | 2 ـ كولريدج وشعر الإشارة        |
| 53  | 3 ــ شعرُ اللقاء: وردزورث       |
| 89  | 4 ـ شعرُ اللقاء: كولريدج        |
| 113 | 5 ــ الرّمز والرومانسيّة        |
|     | 6 ــ السّياقُ الدينيّ للرمز     |
| 40  | 7 ـ ثَبَت الأعال المستشمِّد ما  |



### الفصّل الأول

# الرَّمَـــُزُ بُوصَفِهِ سِتِّرًا مُفَــُدَّسًا

حين نضع في الحسبان كيف كتب كولريدج، وهو صغير نسبياً، عن الرمز بوضوح، يكون رائعاً أن يكون مثل هذا أساسياً في تفكيره. والحق أنه كثيراً ما قال إنّ واحداً من أهدافه الرئيسة إنما كان تعليم المفكّرين الإنكليز ـ سواء أكانوا متزمّتين في اليمين أم عقلانيين في اليسار ـ أنّ ثمّة برزخاً بين الحرفي والمجازي. وفي أخريات تفكيره خاصة، ولعلّ ذلك كان في السنوات من 1815 إلى 1834، كثيراً ما يبدو الرمز حاضراً. وسواء أكان يتحدّث عن الفكرة، أم عن المنهج، أم الإيمان، أم الشعر، وحتى حين لا يستخدم كلمة رمز، يبدو المفهوم موجوداً هناك دائماً مترصداً عند «حافة الانتباه». ورغم ذلك، حاول نفر قليل من النقاد أن يمسكوا بزمامه بإحكام، على الأقلّ بقدر ما نجده خارج سياق الشعر نفسه. لكنّه خارج سياق الشعر والنظرية الشعرية بالضبط، أحسب أنّ علينا أن نبحث عن معرفة المعنى العميق لفكرة كولريدج عن الرمز.

وتظل البؤرة الكلاسية، في «The Statesman,s Manual»، خير مكان للبدء. وههنا، في دراسته الكتاب المقدّس وطبيعة الحقيقة في الكتاب المقدّس، يُكثر كولىريدج من التمييز بين القصة الرمزيّة «allegory» (أو الاستعارة metaphor) والرمز «Symbol»:

«إنّـه لمن نكم العصر الراهن أن لا يُقرّ بسوجود وسيط بسين «الحسرفي»

و «المجازي». فإمّا أن يتحتّم وأدُ الإيمان في الحرف الميت، وإما أن يُغتصب اسمه ومقامه الرفيع من جانب نتاج زائف للفهم الآلي، الذي يمزج، في غمرة عمى الرضى عن النفس، الرموز والقصص الرمزيّة. وما القصة الرمزيّة الآن إلاّ ترجمة لأفكار مجرّدة إلى لغة تصويريّة، ليست هي نفسها غير تجريد لموضوعات الحواس؛ والوجود الأوّل أكثر تفاهة حتى من ممثّله الزائف، وكلاهما معاً وهميّان فضلًا عن أنّ أوّلها لا شكل له. ومن وجهة أخرى، . . . يميّز الرمز من خلال انكشاف الخاص في الفردي، أو العام في الخاص، أو السرمدي من خلال الزائل وفيه. وهو دائماً ينضح بالحقيقة التي يقدّمها واضحة؛ وبينما يُظهر الكلّ، يُبقي الرمز نفسه جزءاً حيّاً في الوحدة، التي هو ممثلها»(١).

فيا نقطة الخلاف الحاسمة، إذن، بين المجازي، أو الاستعاري الصرف، وبين الرمزي؟ الواضح أنّ الرمز، على غرار ما قد أُشير إلى ذلك كثيراً، «ينضح دائماً بالحقيقة التي يقدّمها واضحة». ونرى هذا أيضاً قبل ذلك بكثير، وذلك في الرسالة الطويلة، في العاشر من أيلول سنة 1802، إلى وليم سوثبى.

والحق أنّه لا تظهر كلمة «رمز»، لكنّ المفهوم موجود بوضوح في عقل كولريدج. «للطبيعة اهتمامها الخاص، وسيعرف طبيعته من يؤمن، ويشعر، ذلك أنّ لكلّ شيء حياة لذاته، وأننا جميعاً حياة واحدة. وينبغي أن يُجمع قلب الشاعر وعقله، ويُدمجا، بحميميّة، مع المظاهر الكبرى في الطبيعة \_ وليس فقط أن يُحزجا بها في محلول ومزيج مشعشع، في صورة تشبيهات شكليّة»(2).

<sup>(1)</sup> كتيّب رجل الدولة The Statesman's Manual ، في مواعظ لي، طبعة ر.ج. وايت، المجلد السادس من الأعمال المجموعة لصموثيل تايلور كولريدج، طبعة كاثلين كوبرن، سلسلة بلّنجن Bollengen Series، (برنستون، 1972)، ص 30.

<sup>(2)</sup> رسائل صموئيل تايلور كولريدج المجموعة Coleridge (2)، 2، 864. وانظر أيضاً (2)، 864. وانظر أيضاً (2) د 604. وانظر أيضاً (2) د 604. وانظر أيضاً (2) الملحق C من «كُتيّب رجل الدولة». «لا أعني بالرمز Symbol بجازاً a metaphor أو قصة رمزيّة (an allegory) ، أو أي محسّن بلاغيّ آخر، أو صورة من نتاج الوهم، بل جزءاً عملياً وأساسياً من ذلك، هو الجزء الذي يعبّر عن الكلّ» (ص 79). وهناك أيضاً مناقشة ممتعة للقصة الرمزيّة والرمز في المذكرة المكتوبة بخطّ يده، والتي لما تنشر بعد ـ وهي معروفة بمذكّرة =

والـ «حياة الواحدة داخلنا وخارجنا» في «قيثارة عولس» غير بعيدة إلا في الـزمان عن الانعكاس، بعد عشرين سنة، في The Statestman's Manual .

وكل هذا الذي ذُكر كاف غالباً: فالرمز، عند كولريدج، ينضح دائماً بالحقيقة التي يمثّلها. لكنّه تظلّ هناك مسألة أكبر من هذه، ولا يسأل عنها في الأغلب: ما الذي يأذن لهذا أن يكون على هذا النحو؟

ما هذا الذي تنطوي عليه رؤيته للحقيقة فيسمح له بأن يرى «حياة واحدة داخلنا وخارجنا»، ليؤكد ضمناً أنّ حقيقةً ما، سواء أكانت ماديّة أم روحيّة، مرتبطة أساساً بكلّ الحقائق الأخرى \_ وأننا نعيش في عالم من الرموز، ومن ثمّ عالم من المعرفة الرمزيّة؟ تكمن الإجابة في ما يكن أن ندعوه مبدأه في «وحدة جوهر Consubstantiality» الوجود كلّه، تلك الفكرة التي تشبه بوضوح الفكرة التقليديّة في تشابه الوجود كلّه. وفي شان مصطلح «من نفس الجوهر التقليديّة في تشابه الوجود كلّه. وفي شان مصطلح «من نفس الجوهر كنّا قد رأيناه قبل من المقبوس الذي المقبوس الذي كنّا قد رأيناه قبل من المحدة الخيال إنّها: «تلك القوّة المؤلّفة الوسيطة، التي الكتاب المقدّس، يقول عن ملكة الخيال إنّها: «تلك القوّة المؤلّفة الوسيطة، التي تدمج العقل في صور الإحساس، وتنظّم (إن جاز التعبير) فيض الأحاسيس من

الـ «الـورق المشبّك clapsed vellum ـ التي احتفط بها كولـريـدج منـذ سنـة 1814 إلى سنـة 1825. هذه المذكّرة، التي هي الآن ضمن مجموعة بيرغ Berg Collection في نيـويورك، هي فعليّاً المدكّرة 29 من السلسلة المرقّمة لمذكّرات كولـريدج، ومعظمها في المتحف البريطاني. وقد اقتبستُ منها مقطعين قصيرين، بإذن كريم من قيّم مجموعة بيرغ.

<sup>«</sup>إنّ مجموعة بجازات metaphors مضمومة في كلّ واحد هي قصة رمزيّة metaphors وحبثها صارت المجازات متبناة اصطلاحيًا من جانب كلّ فشات المجتمع، فإنّ الأشياء التي ينطوي عليها التشبيه هي رموز أو مفعمة بطبيعة الرموز، ويُفترض أنها معروفة من قبل، ينطوي عليها التشبيه هي رموز أو مفعمة بطبيعة الرموز، ويُفترض أنها معروفة من قبل، ومفهومة عند السامع، عداء القصة الرمزيّة، التي لها هذه الأهليّة عي خرافة Pable وهده وحدها جديرة باسم الخرافة الإيسوبيّة عالمي مناهبا، والأسد، والبلّوط، والدّثب، والحمل، هذه جميعاً إما σνμβολα, وإمّا ωsονμολα ... المذكّرة 29، 6.59 وسيحدث غالباً، مع نمو المعرفة الإنسانيّة، أنّ ما كان قصّة رمزيّة γιε المحياة الحياة النباتيّة، من حيث الجنس، للحياة الحيوانيّة، بوصفها المقوّة نفسها في مرتبة أدن، ستتقدّم بالقصة الرمزيّة الهوميريّة أو المجاز المركّب [«حيوات الناس مثل الأوراق...» الحياة اللهري». المذكّرة 29، f.61.

خلال إبقاء طاقات العقل وتحريكها ذاتياً، فتولّد نظاماً من الرموز المتناغمة في ذاتها والمشتركة في الجوهر مع الحقائق التي هي موجّهات لها»<sup>(3)</sup>. وليس نتاجات الحيال الإنساني، وشعر الكتاب المقدس هي وحدها ما ينبغي أن يقرأ بوصف رمزياً. فهذا يصدق على «كتاب آخر، هو، أيضاً، وحي الله ـ الكتاب العنظيم لطبيعته الطائعة». ولأنه شعر الطبيعة الإنسانية كلّها، فلنقرأه أيضاً بإحساس رمزي، ولنجد فيه مطابقات ورموزاً للعالم الروحي»<sup>(4)</sup>.

أيّ شيء ينطوي عليه هذا الإدراك الرمزي للحقيقة؟ أما من حيث الإمكان، فإنّه غير محدّد في مجاله: خاصّ وعام، فكرة وصورة، جديد وقديم، ذاتيّ وموضوعيّ. والخيال، الذي هو عند كولريدج دائماً ملكة صنع الرمز، هو الملكة الموحّدة، وما يمكن أن يوحّده، واسعٌ كسعة الحقيقة كلّها. والوصف الكلاسي لعمل هذه الملكة جدير بأن نورده تامّاً:

«الشاعر، الموصوف بالكمال المشالي، يزجّ النفس الإنسانية كلّها في العمل، بإخضاع كلّ قدرة من قدراتها للأخرى، وفقاً لأهميّتها وشرفها النسبيين. وهو يبثّ طابع الوحدة وروحها، الذي يمزج، وكذا يدمج (إن جاز التعبير)، كلَّ شيء في صاحبه، بفعل تلك القوّة التركيبيّة والسحريّة، التي آثرناها وحدها باسم الخيال، وهذه القدرة التي تُزجّ في ميدان العمل أوّلاً بفعل الإرادة والإدراك، وتبقى تحت رقابتها الفعّالة رغم أنّها لطيفة وغير ملحوظة (Laxis) والإدراك، وتبقى تحت رقابتها الفعّالة رغم أنّها لطيفة وغير ملحوظة المخاصيّات المتضادة أو المتنافرة: خاصيّات التهاثل مع الاختلاف؛ العامّ مع المحدّد؛ الفكرة مع الصورة؛ الفردي مع الأنموذجي؛ إحساس الجدّة والعذوبة مع الأشياء مع الصورة؛ الفردي مع الأنموذجي؛ إحساس الجدّة والعذوبة مع الأشياء القديمة والمألوفة؛ ما هو أكثر من حالة مألوفة من العاطفة مع ما هو أكثر من نظام مألوف؛ الحكم المتيقظ دائماً والرابط الجأش الهادىء مع حماسة وشعور عميق أو مئرجها بين الطبيعي والصناعي وجعلها متساوقين، تنظل تُخضع شديد؛ ورغم مزجها بين الطبيعي والصناعي وجعلها متساوقين، تنظل تُخضع شديد؛ ورغم مزجها بين الطبيعي والصناعي وجعلها متساوقين، تنظل تُخضع

<sup>(3)</sup> كتيب رجل الدولة Statesman's Manual، ص 29.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، الملحق C، ص 70.

الفنّ للطبيعة، والأسلوب للمادّة، وإعجابنا بالشاعر لتعاطفنا مع الشعر»(5).

زدٌ على هذا الوصف لملكة صنع الرمز (ومن ثمّ ضمناً وصف الرمز) الوصف الذي كنا قد شاهدناه قبل «يميّز الرمز بانكشاف الخياص في الفردي أو العام في الخصوصي، أو الكوني في العام. وقبل كل شيء بانكشاف السرمدي من خيلال النزائل وفيه». وواضح أنه يشمل، من حيث الإمكان، عمق الإنسان نفسه وارتفاع العالم كلّه وامتداده، داخل الزمان وخارجه. وتمتد المعرفة الرمزيّة إلى كلّ ما يمكن أن يعرفه الإنسان.

وحين نحسب حساب هذا، نستطيع أن نعمل بقوة على تجنّب نوع التمييز الذي قام به، مثلاً، جيمس بيكر في معالجته الممتازة من نواح أخرى لكولريدج في موضوع الرمز. يميّز بيكر بحدّة تامّة بين الرمز الرومانسي والرمز الحديث: «لقد كان الرمز الرومانسي شاقوليّاً، إنْ نحن تبنّينا النظام القديم لسلسلة الموجود؛ فشيء «تحت» على الصعيد المادي، كان التشابه لشيء «فوق» على صعيد الأفكار أو الحقائق الروحيّة. أما في الرمزيّة الحديثة، فإنّ «فوق» و «تحت» قد أزيلا، والرمزيّة الحديثة أفقيّة، وتختار الرمز من حيث كونه أداة لتوصيل تجربة المؤلّف الشريّة للحياة كها نعرفها» (أ). والدلالة الضمنيّة لتمييز بيكر، هي أن فكرة كولريدج عن الرمز لا تنطبق تماماً على الرمزيين «المحدثين» يكر، هي كافكاومان، وإليوت وييتس)، بل تنسحب على عمل عصر سابق فحسب... لكنّه في مقابل فكرة كولريدج الثريّة عن الرمز وكذا الحال في وردزورث، ثم كافكاومان، وإليوت وييتس \_ يبدو مثل هذا التمييز تضييقاً لا مسوّغ له لمجال الرمز. ويبدو بيكر راضياً عن تحليل للأدب الحديث «يسطّع» فاعلية الرمز، ويرى الشعر الحديث مفتقداً العنصر المتعاني في الرمز، الذي هو فاعلية الرمز، ويرى الشعر الحديث مفتقداً العنصر المتعاني في الرمز، الذي هو فاعلية الرمز، ويرى الشعر الحديث مفتقداً العنصر المتعاني في الرمز، الذي هو

<sup>(5)</sup> السيرة الأدبيّة Biographia Literaria، طبعة ج. شوكروس (أكسفورد، 1907)، 2، 12. وانظر أيضاً مقالة كولريدج «في الشعر أو الفن» ملحقة بالسيرة الأدبيّة، 2، 254-259.

<sup>(6)</sup> جَيمس فولانت بيكر: النهر المقدّس The Sacred River: نظريّة كولىريىدج في الخيال، (باتون روج، لويزيانا، 1957)، ص 210-211.

مهم جداً عند كولريدج، تاركاً مكانه شكلاً رمزيّاً «دنيويّاً» تماماً. لكنّ الرمز عند أفاضل الفنانين أنفسهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يوردهم، يمتدّ عموديّاً وأفقيّاً معاً، مثلها يفعل عند كولريدج.

على أنّ تمييز بيكر مماثل لتمييز (إرك كَهْلَر) بين الرمـزيّة النــازلة والصــاعدة. والرمزيَّة النازلة هي «كلِّ رمزيَّة يفكُّ فيها التمثيل الرمزي نفسه، وينحدر إلينا، من حقيقة سابقة وعليا، حقيقة محدّدة، ومن ثمّ فاثقة، لمعناها الرمزي. أعنى أن الأعمال الأسطوريّة والدينيّة حقيقةٌ لا يُـراد منها أن تكـون تمثيلًا رمـزيّاً، بـل يُراد منها أن تصف الحوادث الحقيقيّة. وأنّه نحن الذين، وهـذا نتيجة منـطقيّة، نشتق المعنى الرمزي منهـا، (٦). ومن وجهة أخـرى، فإنّ الـرمزيّـة الصاعـدة هي «خلق جديد تماماً، ينبثق من الخيال الفنيّ. وليس ههنا مادّة خارجيّة موجودة من قبل تُقدُّم إلى الفنان، فلا تعـود النهاذج الـدينيَّة تـوجُّهه. وهـو حرّ في أن يُـوجِد الصور التي تتضمّن شيئاً إنسانيّاً عادةً، على الرّغم من كونها فـذّة، أشكالًا مفردة. ويبلغ الرمز في مثل هذه الأعمال مرحلة التمثيل الكامل $^{(8)}$ . وأحسب أنّ كولريدج سيجد هـ ذا التمييز غـ ير ضروري أو غير مسـوّع كتمييز بيكــر. وليس نتاج ملكة صنع الرمز «خلقاً جديداً كلّ الجدّة»، إذ هو دائماً ائتلاف بين القديم والجديد، الزائل والسرمدي، الحالُّ في الوجود والمتعالي عن الوجود، الموضوعي والذاتي. والصانع أو المدرك هو دائماً جزء من الرمز تماماً على غرار ما يكون، في شكل إمكاني، كلُّ بُعْد للحقيقة الخارجيّة. هناك اختلافات في التحديد من عصر إلى عصر ومن شخص إلى آخر، لكنّ الرمز نفسه يظل دونما تحديد؛ ساقاً واحدة دائماً، كما يقول (جون أنتركر)، «ترفس النجوم». ونظراً إلى أنَّ الحقائق كلُّها «من نفس الجوهر»، فإنَّ كلِّ حقيقة قابلة للتمثيل الرمزي.

وتشبه فكرة كولريـدج عن «وحدة الجـوهـر» كثيـراً جـدًا التصـوّر الفلسفي

<sup>(7)</sup> طبيعة الرمز The Nature of Symbol، في «الرمـزيّة في الـدين والأدب»، طبعة رولّـو ماي، (نيويورك، 1960)، ص 65.

<sup>(8)</sup> كهلر: ص 67.

التقليدي المتمثّل في «اشتراك» الوجود كلّه، الذي هو أساس فكرة «سلسلة الوجود الكبرى» في عصر النهضة. إذ كل الكائنات، من حضرة اللَّه [جَلّ وعَزّ] إلى أصغر الأشكال المتناهية، تشترك في «الوجود». وعلى هذا الأساس، يكون الطريق مفتوحاً لإسناد صفات تشترك بين الأشياء كلّها ـ بطريق التشابه، لكنّه التشابه الحقيقي. فالجزيء جميل، والحجر جميل، والحيوان جميل، والإنسان جميل، وكذا الله (تعالى) جميل. وليست هذه جميعاً جميلة بمعنى واحد، لكنّها الحقيقة. وقد يردّد المرء مع (روبرت برنز): «آه، إنّ حُبّي مثل وردة حراء»، أو قد يود المرد المروس، إنّ زواج الرجل والمرأة رامز لعهد بين المسيح وشعبه. ومها يكن، فإنّ الصفة المعزوّة ليست مجرد تخيّل؛ فثمّة حقيقة مقتسمة، متهاثلة (مختلفة مع أنّها بمعنى ما هي نفسها) لكنّها حقيقيّة. وبتعلّم مقتسمة، متهاثلة (مختلفة مع أنّها بمعنى ما هي نفسها) لكنّها حقيقيّة. وبتعلّم شيء عن حبّ الرجل والمرأة يتعلّم الإنسان شيئاً جديداً من معنى عبارة الكتاب شيء عن حبّ الرجل والمرأة يتعلّم الإنسان شيئاً جديداً من معنى عبارة الكتاب المقدس: «اللَّه حبّ الرجل والمرأة يتعلّم الإنسان شيئاً جديداً من معنى ما؛ والحب واحد بمعنى ما، والوجود واحد بمعنى ما، والحب واحد تمعنى ما، والوجود واحد بمعنى ما. «التست عن ما والحب واحد تمعنى ما، والحب واحد تمعنى ما، والحب واحد تمعنى ما، والوجود واحد بمعنى ما.

وليس هذا الإسناد ممكناً، بوضوح، لكلّ الخاصيّات؛ فمعظم الأمثلة التي عكن قدّمت قبل، قائمةً على ما يُدعى «الخاصيّات المتعالية» للوجود، التي يمكن نسبتها إلى كلّ الموجودات من دون استثناء. ويمكن نسبة خاصيّات أخرى إلى بعض الموجودات، وليس إلى غيرها. ويمكننا أن نقول، مشلاً، إنّ النبات، والحيوان، والإنسان، وكذا الله (جلّ وعزّ) تشترك جميعاً على نحو متشابه (كلّ منها بطريقته الخاصة) في خاصيّة الحياة، وليس في مقدورنا أن نقول هذا عن الحجر. لكنّه ما إن نسلّم بالتعالي الشامل للوجود نفسه وبالخاصيّات المتعالية للوجود (الذي يُنظر إليه عادةً بأنّه واحد، حقيقي، خير، جميل)، حتى يُفتح المطريق أمام اشتراك في الحقيقة على مستويات متنوّعة، وهو اشتراك أكثر المطريق أمام اشتراك في الحقيقة على مستويات متنوّعة، وهو اشتراك أكثر بوحدة جوهر» الرمز.

لكنّه تظلّ هناك مشكلة الإدراك. فعلام يبني كولريدج مثل هذه الفكرة؟ ـ كيف يدرك الإنسان «وحدة الجوهر» هذه، وحدة الأشياء كلّها التي تجعل الرمزية مكنة؟ ـ يبدو كامناً هناك ضرب من فعل إيماني في هذه الوحدة، والأمر كذلك حقّاً. إنّ صنع الرمز، وفي الواقع إدراك الرمز، هو عند كولريدج فعل ديني أساساً. وابتغاء فهم فكرته عن الرمز، علينا أخيراً أن نضع المناقشة في سياق ديني، إذ في هذا السياق وحده يمكننا أن نظفر بدلالته الصحيحة.

ولا ينبغي أن يكون هذا مثيراً للدهشة، إذا ما وضعنا في الحسبان «الكمال» الرائع لتفكير كولريدج. وعنده أنّ المعرفة كلّها واحدة أساساً، سواء أكانت علميّة، أم شعريّة، أم فلسفيّة، أم دينيّة، وأنّ رأس كلّ معرفة معرفة اللّه. وفي مستطاعنا أيضاً أن نجد تلميحاً في كلمة «من نفس الجوهر Consubstantial» نفسها حين تطبّق على الرمز. فأصولها واضحة تماماً؛ فهي الكلمة التي أقرّها مجلس نيقيا على الرمز. فأصولها واضحة تماماً؛ فهي الكلمة التي أقرّها مجلس نيقيا Council of Nicea سنة 325 م، للتعبير عن صلة الابن بالأب في الشالوث الأقدس. وقد أشار إليها كولريدج مرّة (في صورتها الإغريقيّة) بوصفها: The dear lucky homoousios, that had set all Christerndom.

وإنّه لجائز على نحو ما أنّ غثيل كولريدج الأوّلي لهذه الكلمة ينبغي أن يكون تعبيراً عن أعمق شكل ممكن للوحدة وأسمى شكل لها (وحدة الله)، بالإضافة إلى أدلّ أشكال ائتلاف الاختلافات وأكثرها حميميّة (أشخاص الشالوث الأقدس). لأنّ هذا التوحّد والاختلاف، في إطار حقيقة مشتركة على نحو جليّ (وتنضح بالحقيقة التي تمثلها واضحة»)، هما من جوهر الرمز بالنسبة إلى كولريدج. فالابن «يرمز» حقيقة إلى الأب؛ إذ يعرض صورته، في الوقت الذي يشترك فيه بالحقيقة الداخليّة للأب، على أكمل وجه ممكن.

<sup>(9)</sup> المذكرة 35 (الملحق 1827 C)، £.43. وقد استخدم الاقتباس من هذه المذكّرة التي لمّا تُنشر بإذن كريم من السيد ا هـ ب. كولريدج، ابن حفيد الشاعر.

لكنّ ثمة مصدراً أكثر وضوحاً لعلّه يكون قد لفت انتباهنا إلى السياق الديني في سبيل فهم للرمز عند كولريدج. إنّه تعريف الخيال، ملكة صنع الرمز وإدراك الرمز، في الفصل الثالث عشر من «السيرة الأدبيّة Biographia Literaria»:

«أفهم الخيال الأوّلي بوصف القوّة الحيّة والأداة الأولى لكلّ إدراك بشري، وبوصفه تكراراً في العقل المقيّد لفعل الخلق السرمدي في الوجود المطلق. وأعتدُّ الخيال الثانوي صدىً للأوّل، متواجداً مع الإرادة الواعية، على الرّغم من أنّه يظلّ مطابقاً للأوّلي في نوع فاعليّته، ومختلفاً عنه في الدرجة، وفي أسلوب عمله فحسب» (١١). وفعل إدراك الرموز (الخيال الأوّلي) أو صناعة الرموز (الخيال الثانوي)، فعل ديني أساساً، اشتراك محدّد في الفعل الإبداعي المطلق للصانع الأسمى للرمز، والمدرك الأسمى للرمز، مثلها أنّ الخلق نفسه هو (بصرف النظر عن الانبثاقات السرمديّة للابن من الأب، والروح من الأب والابن) الرمز ومثلها هي حال الفعل الإيماني مع الرمز الأسمى، الخلق، تكون حالمه مع كلّ الرموز الحقيقيّة الأخر (تلك التي «تنضح حقاً بالحقيقة التي تمثلها واضحة»)، حيث يكون الفعل الإيماني ضروريًا لإدراك الوحدة الحقيقيّة للوجود وحدة الجوهر the consubstantiality عادة المؤتفي دائهًا اتّحاد الذات والموضوع. وإذا ما حصل اتحاد ذات مفكرة ومُريدة بأحدٍ ما أو شيء ما خارجها، فإنّه بنبغي أن الرمؤ أنه أنبه بنبغي أن

<sup>(10)</sup> السيرة الأدبية Biographia Literaria، 1، 202. تعلّق سارة كولريدج، ابنة الشاعر، على هذا المقطع قبائلة: «هذه العبارة الأخيرة «وبوصفه تكراراً»، أجدها مشطوبة في نسخة الد B.L، وتتضمّن ملاحظات هامشيّة في المخطوط بقلم المؤلّف. . . ويخيّل إليّ أنّه من الأفضل أن نُبقي الجملة، بينها أذكّر بحكم المؤلّف عليها، خاصة كما اقتبست». السيرة الأدبيّة، طبعة هنري نلسون كولريدج (أكملتها سارة كولريدج)، في الأعهال الكاملة لصموئيل تايلور كولريدج، طبعة و.ج.ت. شد، (نيويورك، 1856)، 3، 363، الحاشية. وفي تعليقه على هذا المقطع في نصّ السيرة الأدبيّة لديه، يضيف شوكروس: «ربحا شعر كولريدج بأنّ الأفكار التي توحي بها الجملة لم تكن منسجمة مع بقيّة المقطع» (1، 272). وحبث لم أجد عدم الانسجام هذا، تركت المقطع كما كتبه كولريدج في الأصل (المؤلف).

يكون هناك تسليم من جانب النفس ـ يتضمّن الثقة والحبّ ثم المعرفة ـ فعـل إيماني.

والفعل الإيماني، عند كولريدج، هو تماماً ذلك التسليم من جانب النفس. وفي كتاباته المتنوَّعة المنشورة وغير المنشورة، عن قضيّة الإيمان، مشى على خيط دقيق بين تشديد الروم الكاثوليك التقليدي على الإيمان من حيث هو فعل معرفة، فعل عقليَّ أساساً؛ والتشديد البروتستانتي على الإيمان من حيث هو فعل إرادة (11). كان الإيمان، عنده، تسليماً من جانب النفس كلّها، فعلَّ للعقل والإرادة والعواطف. ليس الإيمان بعيداً عن الأمل والحب، والفضائل اللاهوتية الأخرى؛ فكلّ منها، حين تكون كاملة، تتضمّن الأخرى. وفعل الإيمان هو فعل حبّ، إسلام الإنسان نفسه إلى آخر. وفعل الإيمان، كفعل الشاعر، «يزجّ النفس الإنسانية كلّها في العمل».

وفي هذا المعنى، مثلها هي الحال في معان أُخر، يمكن أن يُقال عن الرمز الصحيح عند كولريدج إنّ له طابع السرّ المقدس القدس المقدس وبعض أوجه التشابه بين السرّ المقدس والرمز ستكون واضحة بقوّة. فالسر المقدس إشارة محسوسة ـ كلمة غفران مُتفوّه بها، إياءة طقسيّة، شيء مادي (قطعة خبز، أثارة من خمر) ـ تشير إلى شيء ما وراءها. مثل هذا، عند كولريدج، رمز. السرّ المقدس إشارة فعّالة، وهو عمليًا يستحضر ما يمثله ـ رحمة الله تعالى، التي هي جزء في حياة الله. وهو «ينضح بالحقيقة التي يمثلها واضحة». وكذا يفعل الرمز. السرّ المقدس ـ كالتعميد، وتثبيت المعموديّة، والزواج، والقربان المقدس ـ يستدعي اتّعاد الذات والموضوع، المتلقي المؤمن والإشارة الماديّة التي تجعلها رحمة الله وسيطاً إلى المسيحي. هكذا يفعل الرمز. والسرّ المقدّس إحدى الطُرُق رحمة الله وسيطاً إلى المسيحي. هكذا يفعل الرمز. والسرّ المقدّس إحدى الطُرُق وبقوّته؛ إنّه اشتراكُ محدود في فعل الإيجاد المُطلق للوجود. ومثل هذا، عند

<sup>(11)</sup> في شأن رؤية كولريدج للإيمان، انظر. ج. روبـرت بارت، س.ج.: كـولريـدج والعقيدة المسيحيّة (كيمبردج، ماساشوستس، 1969)، الفصل الثاني، خاصّة الصفحات 31-33.

كولريدج، رمز. على أنّ ثمّة مظهراً آخر للسرّ المقدّس قد يؤكّد أكثر من هذه مشابهاتِه لفكرة كولريدج عن الرمز. وهو بُعدٌ للسرّ المقدّس جاء إلى الواجهة حديثاً فقط في عمل اللاهوتيين الذين كتبوا في طبيعة الأسرار المقدّسة. وأحسب أنّه البُعد الذي يمكن أن يقال إنّه واحد من إضافات كولريدج الخاصّة إلى معرفتنا عن الرمز، إنّه فكرة السرّ المقدّس ـ والرمز ـ بوصفها لقاءً encounter.

ويؤكد اللاهوي الهولندي إدوارد شلبيكس أنّ هناك ميلاً من اللاهوت، خلال القرنين الماضيين، نحو «تناول موضوعي صرْف، وآليّ تقريباً» للأسرار المقدّسة؛ حيث دُرست «غالباً بلغة الأصناف الماديّة» (12). أما إجابة اللاهوت الأكثر حداثة، فينبغي أن توجِد دراسةً للأسرار المقدّسة وفقَ مفهوم «اللقاء الشخصي الإنساني» (ص 3). والأسرار المقدّسة هي أساساً «الشكل الإنساني الأمثل للقاء الله (تعالى)» (ص 6).

ويُرجع بنا في هذه النقطة إلى افتراضنا المتقدّم أنّ صنع الرمز أو إدراكه، حسب كولريدج، ضربٌ من الفعل الإيماني. ويُراد منه إثارة استجابة الشخص كلّه، في الإيمان، والأمل، والحبّ. فهو تسليمُ إنسانٍ ذاته إلى ذات غيره. وما أقترحه ههنا هو أنّ هذا التسليم يشبه كثيراً التسليم المستلزّم في تلقّي السرّ المقدّس، وخاصة وفق ما يتصوّره شلبيكس: لقاءُ الله من خلال حقيقة ملموسة. لقد كانت حياة كولريدج كلّها بحثاً عن الوحدة سواء أكان ذلك في الشعر أم خارجه. وعنده أنّ صنع الرموز وإدراكها، وخاصةً في الشعر، ضربٌ من العمل الديني، الذي يُلقى بوساطته الله، حقيقة الحقائق، ومصدر كلّ من العمل الديني، الذي يُلقى بوساطته الله، حقيقة الحقائق، ومصدر كلّ وحدة. ولا يؤذن لرموز الشعر والفنّ ورموز العالم الماديّ بأن تظلّ غايةً في ذاتها. ذلك أنّ هناك «وحدة جوهر» للحقائق كلّها، وكلّ الأشياء كلّ الأشياء التي تبرز بوصفها رموزاً لأشياء أخر \_ تقول لنا شيئاً ما عن الله، عن الوجود. وبهذه الطريقة وحدها يستطيع كولريدج أن يقاوم الميل الدائم الذي يجده في الناس

<sup>(12)</sup> انظر كتاب «المسيح السرّ المقدّس للقاء الله الله الله عناب «المسيح السرّ المقدّس للقاء الله (12) with God

نحو «تفتيت الحياة الغيبيّة الرائعة الواحدة التي تسري في الطبيعة وتبديدها في ما لا حصر له من أوثان الإحساس» (13). وذلك لأنّ «الظاهرات لا يمكن أن تؤخذ من الظاهرات» (14). لكنّه إذا كانت الرموز أساساً «تنضح بالحقيقة التي تمثّلها واضحة» \_ اللّه (تعالى) نفسه \_ ، فإنّ الاستجابة المقبولة الوحيدة لها هي تسليم الإنسان نفسه كاملة ؛ زاجّاً «النفسَ الإنسانيّة كلّها في العمل». فهي استجابة للسرّ المقدّس في فعل إيماني ، ومن هنا فهي لقاء الإنسان ربّه.

وإنّه لذو تأثير ههنا ما يسمّى في الفلسفة المدرسيّة بـ «العِلية المتبادّلة». فإدراك الرمز أو إيجاده، في المعنى الذي قد وصفتُه به، يعتمد اعتباداً تامّاً على قبول «وحدة جوهر» (في المعنى الذي أراده كولريدج) الأشياء كلها، وخاصة «وحدة الجوهر» الله (جلّ وعزّ) وخليقته. وحين يقبل الإنسان من خلال نوع من الفعل الإيماني وحدة الجوهر هذه، إذ ذاك فحسب يستطيع أن يوجِد، أو حتى أن يدرك، الإشارة التي تنضح حقّاً بالحقيقة التي تمثّلها. وتسليم النفس في الإيمان على هذا النحو (وهذا، عند كولريدج، إسلامٌ للنفس كلّها، في الحب وكذا في الإيمان) ضروري لإدراك الرمز من حيث هو رمزٌ، ولإيجاد الرمز فروري حيث هو رمز. والعكس صحيح، في الوقت نفسه: إذ إنّ إدراك الرمز ضروري هو نفسه للإنسان في سبيل أن يصطنع مثلَ هذا التسليم للإيمان والحب؛ ذلك لأنّ الإنسان لا يستطيع أن يُسلم نفسه إلّا لما لديه عنه معرفةٌ سابقة بطريقة ما.

ولقد هداني إلى هذه الفكرة نسبياً بول تلّش Paul Tilliche، الـذي يتحدّث في كتابه محرِّكات الإيمان Dynamics of Faith عن «تظهّر الحقيقة» الـذي يحدث في الرمز. «كلّ الفنون توجِد رموزاً لمستوىً من الحقيقة يُعجَز عن الـوصول إليه

<sup>(13) «</sup>The Friend»، طبعة بابراي. رووك، في الأعمال المجموعة لصموئيل تايلور كولـريدج، طبعة كاثلين كوبُرن، سلسلة بلنجن 75، (لنـدن، 1969)، 1، 518. والمقتبسات من هـذا الكتاب مستمدّة من القسم المعروف بـ «مقالة في المنهج».

<sup>(14) «</sup>The Friend»، 1، 500. أحرف ماثلة Italics في النسخة الأصليّة. واسظر أيضاً 1، 524-500

بأيّة طريقة أخرى»(15). وكثيراً ما تكون، كما يقول كولريــــــج عنها، «فكـــرةً، في أسمى معنى لهذه الكلمة، عصية على التوصيل إلا بطريق الرمز...»(16). يواصل تلِّش الإصرار على أنّ الرمز «لا يُظهر أبعاداً وعناصر للحقيقة تنظل من نواح أخرى عصيّة على التناول فحسب، بل يفتح أيضاً أبعاداً وعناصر من أنفسنا تماثل أبعاداً وعناصر للحقيقة. ولا تعطينا المسرحيّة الرائعة رؤية جمديدة لمسرح الأحداث الإنسانيّة فحسب، بل تكشف أعماقاً خفيّة من وجودنا. ولذلك نكون قادرين على تلقّي ما تكشف لنا المسرحيّة في الحقيقة. تـوجد في داخلنا أبعاد يعزّ علينا أن ندركها إلّا من خلال الرموز، كالألحان والإيقاعات في الموسيقا (١٦). وهكذا فما يفعله الرمز، عند تلش وكولريدج، هو أن يتوسّط بين الذات وحقيقة سوى النفس. وهو «يُظهر نفسَه في توازن أو ائتلاف للخاصيّات المتضادّة أو المتنافرة»(١٤)، التي هي، على أيّـة حـال، غـير متضادّة أو متنـافـرة حقيقة. فهي مختلفة على الرّغم من أنها هي نفسُها، متماثلة، وأساساً من جـوهر واحمد. ليس هناك «تـآلف» الاختلافات ـ العام والمحدّد، الفكرة والصورة، الفرد والأنموذج فحسب (كما في السيرة Biographia)؛ إذ ثمَّة أيضاً «شفافيةُ أحدهما عن الآخر ـ شفافية الخاص في الفردي أو شفافية العام في الخصوصي أو شفافية الشامل في العام. وأكثر من ذلك كله، شفافية السرمدي عبر الزائل وفيه» (كما في The Statesman's Manual) (19). وأنَّه بتوسَّط الرمز بحدث النموّ في الذات، مدركة الرمز ومُوجِدَتِه. ونحن نُكشَف للحقيقة والحقيقة تكشف لنا. وهناك ضرب من الاعتباد المتبادل: فنحن نعتمد على الرمز، بينها يعتمد الرمز على إيجادنا أو إدراكنا إيّاه. ونحن نؤمن برسزيّة الـرمز، ونجـد أنفسنا قـد أُثريت به. أُثريت به أنفسُنا إلى درجة أنّنا قادرون على تسليم أنفسنا تماماً إلى

<sup>(15) «</sup>محرّكات الإيمان Dynamics of Faith»، في «منظورات العالم»، مجلد 10، (بيويمووك، 1956)، ص 42

<sup>(16)</sup> والسيرة الأدبيّة Biographia Literaria)، 1، 100.

<sup>(17)</sup> مغركات الإيمان Dynamics of Faith، ص 43-42.

<sup>(18)</sup> السيرة الأدبية Biographia Literaria، 2، 21.

<sup>(19)</sup> كتيب رجل الدولة Statesman's Manual ، ص 30.

الحقيقة الرمزيّة، وقادرون على إدراكها تماماً. ومن خلال هذا الإدراك الجديد، نُثرى ثانية.

وفي كتاب جون كولسون John Coulson الجديد، المسمّى «نيومان والتقليد العام»، يوجِز كولسون الرأي نفسه بلغة فكرة كولريدج عن الكنيسة بوصفها رمزاً، مشدِّداً على كلّ من مظهر النمو ومظهر الاعتباد المتبادل للرمز والمدرك. وهو جدير بأن نورده كاملًا:

«إنّ تصوّر الكنيسة الذي يُستمدّ من كولريدج \_ أعني تصوّر الرمز أو الفكرة \_ «ذو طبيعة عضوية ومتعسمة منا استجابة عضوية وموحدة عائلة: مهمّتها جمع مظاهر الدين كلها، ومظاهر المؤمن كلها في مركز موحد. وفي مقدورنا أن نفهم هذا التصوّر بدقة إن نحن نظرنا إلى كيفيّة حديث كولريدج عن السرّ المقدّس في الزواج: «هو إشارة خارجيّة مشتركة في جوهر ذلك الذي تشير إليه»: إنّه جزء من الكلّ بمعنى كونه تكثيفاً لما نجرّبه الآن، وليس شيئاً غتلفاً أو منفصلاً». ومن ثمّ، فإنّ الزوج والزوجة يعانيان تبعات عقد حبّ زواجهم . . . طوال السنة، ويظلان يحتفيان به بفعل من الحب نفسه أكثر أناةً وتأمّلاً في الذكرى السنوية لزواجهما» (20).

إِنَّ إِدراكِنا للرمز ليس كاملًا؛ لأنَّنا نحن أنفسنا غيرُ كُمُّل:

«وعند كولريدج، أنّ السرّ المقدّس والرمز هما الشكلان الخاصان لتحقيق الموافقة الدينية. وحين نتزوج، أو نعمّد، أو نذهب إلى العشاء الربّاني، نؤدّي عملاً لا بدّ منه لفهم أبعد وأكمل لموافقتنا. قد نقول إنّ السرّ المقدّس أو الرمز كان أنموذجاً لنطق إجرائي، يكشف أثناء الأداء فها أكثر اكتمالاً للأنموذج والأنموذج (أو الرمز) وفهمنا إياه يكونان، تبعاً لذلك، «الشيء نفسه ولكن في

<sup>(20)</sup> ونيومان والتقليد المشترك Newman and the Common Tradition: دراسة في لغة الكنيسة والمجتمع (كندن، 1970)، ص 35. والجمل المستشهد بها مستمدّة من Literary Remains، الأعمال الكاملة، طبعة شِدّ، 1، 138، الحاشية؛ ومن Reflection في الأعمال الكاملة، طبعة شِدّ، 2، 224.

مراحل مختلفة من نموه». علينا أن نعتقد لكي نفعل، ونفعل لكي نفهم اعتقادنا».

ولأنّ للرمز عند كولريدج، يتابع كولسون القول، وظيفة ثنائية: «فإنّه لا يشير إلى المتعالي فحسب، بل إنّه الأداة التي يلاحقنا بها المتعالي أو المطلق، أو يجدنا. وبمعنى ما، نحن المذين نكشف الرموز؛ لكنّها بمعنى آخر هي التي تكشفنا، حين نعبر، ونجسّد، أو نجري الأعمال التي تفرضها» (ص 36).

وهذا كلّه وثيق الصلة برؤية كولسون أنّ كولريدج ينتمي إلى تقليد مضادً للتقليد «البنتامي Benthamite» اللذي يعود إلى ديكارت. والثاني قليل الثقة جداً باللغة: تستطيع اللغة أن تخدع بسهولة، وعلى الإنسان أن يناضل في سبيل الأفكار الواضحة والمتميزة، وألاّ يثق إلاّ بها. أما التقليد الآخر الأقدم عهداً وإليه ينتمي كولريدج \_ فلديه ثقة عميقة وراسخة باللغة بوصفها تجسيداً لتجارب الجهاعة. «الاستجابة الرئيسة للغة، بالنسبة إليه، ليست صحيحة لزاماً، بل إنها معتمدة على الثقة. وفي الدين، مثلها هي الحال في الشعر، يُطلب منا أن نقوم بعمل مركب من الاستدلال والموافقة، ونبدأ بالثقة بالتعابير التي تكون عادةً في شكل تمثيلي، أو مجازي أو رمزي، وبأداء المطالب التي تدعيها هذه النعابير: فهم اللغة الدينية وظيفة لفهم اللغة الشعرية» (ص 4).

وعند كولريدج أن الشعر - بوصفه تفوهاً رمزيًا - ليس خدّاعاً ؛ بل هو، على العكس، أكمل استخدام ، وأدقّ استخدام ممكن لِلّغة . وليس هذا لأنّه واضح ومتميّز - لأنّه يحدّد (يرسم الحدود) للأشياء - بل لأنّه ، بدقّة ، لا يفعل شيئاً من هذا . والعمل الفني «غني بمقدار تنوّع الأجزاء التي يمسك بها في وحدة» ((2) . والقصيدة التي هي أكثر نجاحاً ، أو الرمز الأكثر نجاحاً ، هو ذاك الذي يستوعب ، بنجاح وبتوازن ، أوسع مدى للحقيقة . ومثل هذا الرمز صنيع «الشاعر الموصوف بالكمال المشالي» (22) . ولا ينبغي أن نستغرب ، إذن ، وجود

<sup>«</sup>في الشعر أو الفنّ On Poesy or Art»، في «السيرة الأدبيّة» 2، 255

<sup>(22)</sup> والسيرة الأدبية Biographia Literaria، 2، ص 12.

أفكار دينية معبَّراً عنها بلغة رمزية: الله بوصفه أباً God as Father ، روح الله ينقلُ الخطوَ فوق أمواه العاء chaos ، والمسيح بوصفه راعياً ، وحكايات مملكة السهاء . وما عندنا هنا ، كها هي الحال في الشعر ، إنما هو «استخدامٌ لِلغة لا تُمثل فيه الكلماتُ مصطلحاتٍ ذات معنى ثابت ، بل يُنظر إليها بوصفها عناصر أساسية في حقل للقوّة ، حيث تأخذ قيمتها من قيمة الحقل جملةً (23) . ونحن في مآسي شكسبير ، لانعرف حقيقة ما يعني أيُّ جزء من المسرحية حتى يكتمل تعبيرُ المسرحية كلّها الرمزية ؛ فهي المسرحية كلّها المرفية ، ولكنّه ، بمعنى آخر ، انتصار للغة ؛ لأنّ «المظاهر المختلفة والمتعارضة ظاهريّا في التجربة الكاملة مضمومة بالوحدة التي هي خاصّتُها الجوهريّة ، التي بِلُغتها وحدها يمكن أن تُوصَّل إلينا على نحو كافٍ (25) .

وبهذا المعنى تكون مثلُ هذه اللغة «مؤتمنةً fiduciary»: فالرمز يطلب منّا أن نثق بأنّه حقّاً جزءً من تجربة كاملة للحقيقة أكبر من الحقيقة نفسها.

ولعلّه في مثل هذا التقليد اللغوي يكون التعبير الرمزي، في المعنى الذي أراده كولريدج، ممكناً.

وحين يكون في مقدور الإنسان أن يقوم بفعل ثقة (فعل إيمان، حبّ، تسليم، كيا كنّا قد سميّناه) بالحقيقة وبإدراكنا للحقيقة، عندئيد فقط يمكن لعمليّة «العِلِية المتبادلة» أن تحدث. وبمثل فعل الثقة هذا، يستطيع ما كنتُ قد أسميتُه «خاصيّة السرّ المقدّس» للرمز، أن يعمل بحريّة. ويستطيع التعبير المرمزي، سواء أكان بكليات أم إيماءات أم صور، أن «يجدنا»، كيا سيقول كولريدج، ويُحدِث استجابة وجودنا كلّه، موجّها إيّانا نحو إدراك أعمق للحقيقة المكشوفة لنا داخليّاً وخارجيّاً.

وما هو مثال الخلاف هنا أخيراً هو إمكانية إعادة بناء «حساسية موحدة».

<sup>(23)</sup> كولسون: ص 10.

<sup>(24)</sup> نفسه.

<sup>(25)</sup> نفسه، ص 11.

وكان هذا، بعد كلّ شيء، المفخرة الكبرى للتقليد اللغوي الأبكر الذي يصنّف فيه كولسون كولريدج ـ تقليد شكسبير، ودون، وملتون، وتقليد الـلاهوتيين في العهد الإليزابثي والكارولايني ـ حين كان الفكر والشعور متّحدين. وقبل أن تشطر الثورة الديكارتية الإنسان شطرين، كان ممكناً أن تُدرَك الحقيقة إدراكاً رمزيّاً، وفق مراد كولريدج بهذه الكلمة، كان ممكناً إدراك كلية الأشياء، وكان ممكناً للإنسان غير المشطور شطرين أن يستجيب لهذه الكلية بكليّة خاصة به لكنّه منذ أن فُرض مبدأ إليوت في «تقسيم الحساسيّة»، لم يعد العالم واحداً، مثلما أنّ الإنسان لم يعد واحداً.

وكانت مأثرةً لكولريدج أنّه أبصر الحاجة إلى إعادة إيجاد الحساسيّة الموحّدة التي قد افتقدت. ولم يكن أمامه، في التحليل الأخير، إلاّ سبيلٌ واحدة ليجدها وذلك من خلال الرؤية الدينيّة . ولن يستطيع الإنسان أن يبصر المشهد الفاتن لكليّة العالم، «شفافية السرمدي من خلال الزائل وفي الزائل»، إلاّ حين يكون في مقدوره أن يدرك العالم كما يدركه اللّه [جلّ وعزّ]، باشتراكه في العمل المبدع للوجود المطلق. وهذه الرؤية الرمزيّة ذات طبيعة مقدّسة جداً. إنّها اندياح النائل وفي الزائل» ـ لقاء كلّ منها الأخر في حبور الفعل الرمزيّ.



### الفصّلالتّابي

## كولريدج وشعر الإشارة

كان كولريدج، على غرار وردزورث، مستاءً بقوة من حال الشعر في عصره والعصر السابق له. ولم تكن الغاية الكليّة لمسعاه الشعري والنقدي إلاّ إعادة إيجاد الحساسيّة الموحّدة التي فقدت، أن يحرّر شعر عصره من حال التوسّط في الجودة mediocrity، حسب تعبير (أودن).

وقد لاحظ (ج.أ. أبليارد) أنّ السيرة الأدبيّة Biographia Literaria على موحد. وهو الرّغم من صور الإسهاب التي يمقتها عائبوها ـ هي أساساً عملٌ موحد. وهو يقول: إنّ لهذا الكتاب «شكل مناقشة، محاولة من جانب كولريدج لإقناع نفسه بوحدة فلسفته الأدبيّة. والمجلّدان، حسب بعض الاعتبارات، روايتان منفصلتان للمناقشة نفسها، والثانية محاولة أخيرة للنجاح على أسس مختلفة عن الأسس التي أخفقت فيها الأولى»(1). وعلى الرّغم من قوة الحجّة في تحليل أبليارد، فإنّ رؤية أخرى لهدف كولريدج في «السيرة» ينبغي أن تُتبنى. وهي الست مناقضة لرواية أبليارد، بل تكمّلها. لأنّه يكن أن يقال، بقدر متساوٍ من الحقيقة، إنّ مجلّدي «السيرة» محاولتان متوازيتان للإجابة عن أسئلة هي «ما

<sup>(1)</sup> فلسفة كولىريدج الأدبية Coleridge's Philosophy of Literature: تطوّر مفهوم الشعر، 1791-1819 (كيمبردج، ماساشوستس، 1965)، ص 171.

الذي كان خطأً في شعر القرن الثامن عشر؟» و «كيف ينبغي علينا أن نتابع مع شعراء اليوم؟».

وفي مطلع كلّ مجلّد يلتفت كولريدج إلى شعر العصر الذي انقضى لتوّه، ليحكم عليه بقسوة: في الفصل الأوّل، في مبحثه «مقارنة بين الشعراء قبل السيد بوب والشعراء الذين جاؤوا معه»، وفي الفصل السادس عشر، في مبحثه «نقاط خلاف مثيرة بين شعراء العصر الراهن وشعراء القرنين الخامس عشر والسادس عشر»<sup>(2)</sup>. ويؤول به الأوّل مباشرة إلى مهمّة المجلد الأوّل، تاريخ تقدّمه نحو تحقيق وحدة القدرات الإنسانيّة؛ ويقوده الثاني إلى النقطة الأساسيّة في المجلد الثاني، ميعث تفوّق عبقريّة وردزورث. وقد درس الفصل الافتتاحي كثيراً، لكنّ تشابه هذَيْن الفصلين لم يُلحظ، حسب علمي؛ والحقّ أنّ الفصل السادس عشر لم يُدرس سوى دراسة يسيرة، حتى في التحليل الأكثر شمولاً للسادس عشر لم يُدرس سوى دراسة يسيرة، حتى في التحليل الأكثر شمولاً للسادس عشر لم يُدرس سوى دراسة يسيرة، حتى في التحليل الأكثر شمولاً للسادس عشر القرن الثامن عشر توحى برؤية جديدة لعمله الأكثر صميميّة.

وأيًا كانت درجة القسوة التي يمكن أن نحكم بها الآن على حكم كولريدج الغضّ في شأن إعجابه بـ (وليم ليزل بولز)، ثم إعجابه الأقل بـ (الكساندر بوب)، فعلينا ألّا نأذن لهذا أن يُغيّب عنا النوع الأعمق من الحكم الذي يقدّمه على شعر القرن الثامن عشر. ومهما يكن إكباره لـ «منطق العقل Logic of wit على شعر القرن الثامن عشر. ومهما يكن إكباره لـ «منطق العقل Logic of wit عند (بوب)(4)، فإنّ ما يحرمه «الاسم الشرعي للشاعر»، هو ما يسمّيه

<sup>(2)</sup> السيرة الأدبية Biographia Literaria السيرة الأدبية

<sup>(3)</sup> ليس هناك إشارة إليه، مثلاً، في الدراسات الممتازة لأبليارد (انظر التعليق رقم 1) وريتشارد همارتر فوجل، The Idea of Coleridge's Criticism (سيركلي، كاليفورنيا، 1962)؛ أما ج.ف. بيكر، The Sacred River، فلا يشير إلى نصّ الفصل، بل يشير فقط إلى إحمدى ملاحظات كولريدج.

<sup>(\*)</sup> ذكر الكساندر بوب في قصيدته «مقال في النقد An Essay on Criticism» (1711) كلمة wit متأ وأربعين مرة بمعان ستة مختلفة، بعضها يدور حول معنى سرعة المديهة، وبعضها حول الإدراك والذكاء، وبعضها حول الأسلوب المجازي البليغ، وبعضها حول فكرة خير كلام في أرق أسلوب». (المترجم) عن: معجم مصطلحات الأدب ـ وهمة.

كولريدج «فاصل العطف The Conjunction disjunctive» في شعره: «الشيء اللذي كان يبحث عنه في نهاية كل بيت ثان، وكان الكلّ، إن جاز القول، قياساً متسلسلاً، أو، إن أمكنني أن أستبدل الاستعارة النحوية باستعارة منطقية، فاصل العطف، للمُلَح الذكيّة epigrams» (1، 11). وإثر حكم ماثل على شعر (إيراسموس دارون) يحدّد كولريدج مشكلته بدقّة كبيرة في اختيار مقطعين من شكسبير وغراي. وفي مقطع شكسبير (من تاجر البندقيّة 2، 6) تبدو اللقطة الأساسيّة عند كولريدج بوضوح في أنّ كلّ كلمة تحكي، ولا شيء ضائع سدى أو زائد عن الحاجة:

ما أشبهه بفتى أو شخص مبذّر، ذلك المركب الملفّع وهو يخلع كُمتته الفطريّة، وقد عانقته وطوّقته الريحُ البغيّ اما أشبهَ بالشخص المبذّر إذ يعود، بالدّعامات المعرّضة للطقس والأشرعة الممزقة، وقد انحلتها الريحُ البغيّ ومزّقتها وأفقرتها!

أما «محاكاة» غراي لهذا المقطع، في قصيدته «The Bard»، فتتحرَّك على نحو متقطّع، إذ ليس ثمّة مجاز واحد ناظم:

يبتسم الصباحُ الجميل، وأنسام الريح الغربيّة تهبّ، بينها يمضي المركبُ المذهّب بزهو ممتطياً صهوةً العالم اللازوردي في زينة مترفة، شبابٌ في المقدمة وسرورٌ في المدفّة؛ غير مبال بتأرجح الزوبعة الجارفة، التي سكنت في هدأة كالحة، تنتظر فريستها المسائية.

وعلى الرّغم من أنّ كولريدج يعلّق بقوله: «آثرتُ الأصلَ على أساس أنّه في المحاكاة يعتمد كليّةً على وضع منضّد المطبعة، أو عدم وضعه، الحرف الاستهلاليّ الصغير، في هذا المقطع، وفي مقاطع أُخر كثيرة للشاعر نفسه، سواء أكان ينبغي أن تكون الكلمات تشخيصات، أم تجريدات صرفة» فإنّه يغدو واضحاً في الصحائف التالية أنّ نقده أوسعُ من هذا. لأنّه يخلص إلى أنّ ثمّة

«اختلافاً كبيراً واحداً» حتى بين النقائص المميّزة للشعراء قبل بوب - وهو يفكر الآن بآخرين غير شكسبير ـ وبين «الجال الزائف للمحدثين»: فعند الأوّلين، من دُونْ إلى كاولي، نجد الأفكار الأكثر خياليّة وغير المألوفة، ولكن في الانكليزيّة الأمّ الحقيقيّة الأكثر خفاء؛ وعند التالين، نجد الأفكار الأكثر وضوحاً، في اللغة الأكثر خياليّة واعتباطيّة . والخطأ الرئيس عند «المحدثين» هو «سطوعٌ وتألّق للغة مجازيّة دائمة، وإنْ تكن محطّمة، ومتغايرة الحواص، أو على الأصحّ شيئاً برمائيّا، مركباً، نصفاً من صورة، ونصفاً من معنى مجرّد» (1، ومن هنا، ليست نقطة الخلاف قضية لغوية صرفة ـ «الإنكليزيّة الأمّ الحقيقيّة» ـ لكنّها قضيّة وحدة وجهة النظر والانطباع . وتُجلّى في اختيار الألفاظ، ولا تُجلى إلاّ على هذا النحو، لكنّها شيءٌ أبعد من مجرّد الكلمات نفسها: «إعجابنا الحقيقي بالشاعر الكبير هو تيّار شعوريّ داخليّ لا يتوقف، وهو ماثلً «إعجابنا الحقيقي بالشاعر الكبير هو تيّار شعوريّ داخليّ لا يتوقف، وهو ماثلً في كلّ مكان، لكنّه نادراً ما يوجد في مكان في صورة إثارة منفصلة» (1،

وإنْ نحن التفتنا، من ثمّ، من الفصل الافتتاحي إلى الفصل السادس عشر مباشرة، فربما نكون مُهيّئين لأن نقرأ، بعين جديدة، هذا الفصل المُهمَل، جامعين (على نحو مناسب) بين فصل موجز لكنّه متألّق عن شكسبير وأوّل الفصول الشهيرة عن وردزورث. وفي الفصل الذي موضوعه شكسبير أصر كولريدج على أنّ الصور «لا تصير براهين على العبقريّة الأصيلة إلّا بقدر ما تكيّفها عاطفة مُهيمنة، أو أفكارٌ متداعية، أو صورٌ أيقظتها تلك العاطفة؛ أو حين يكون لها اختصار التعدّد في الوحدة؛ أو التعاقب في اللحظة، أو أخيراً، حين تحوّل إليها الحياة الإنسانية والعقلية من روح الشاعر الخاص، «الذي يطلق وجوده في الأرض، والبحر، والهواء» (2، 16)(4). وخلافاً لشكسبير، فإنّ «شاعر العصر الراهن» يرمي إلى «صور جديدة وجذّابة» و «أحداثٍ تشير العواطف أو تثير حبّ الاطّلاع». أما خصائص الأشياء عنده وأوصافه لها فإنّها،

<sup>(4)</sup> المقبوسُ، وقد عدّل قليلًا، مستمدٌّ من France: An Ode الخاصة بكولريدج، 1، 100.

قبل كل شيء، «دقيقة ومستقلة، إلى درجة فنّ التصوير»، لكنّه، نسبياً، يهمل أسلوب العبارة الشعرية والوزن (2، 21). أما حين يعود كولريدج إلى شعراء القرنين الخامس عشر والسادس عشر، فإنّه يصير جليّاً أنّ أكثر ما يهمّه إنما هو الصلة بين الأجزاء والكلّ. ولغتهم المجازيّة عامّة عادةً: «فالشمسُ، والقمر، والأزاهير، والنسائم، والجداول الرقراقة، والمغنّون الصادحون، والظلال البهيجة، والفتيات الحسان القاسيات كالحب، والحوريات، والنيادات (حوريّات الماء) والإلهات، هي الموضوعات الشائعة عند هؤلاء، جميعاً، التي صاغها وربّبها كل منهم وفق حكمه أو وهمه، تائقاً قليلاً إلى الزيادة أو التخصيص». والأفكار، أيضاً، «جديدةٌ نسبيًا كالصور». وما كان مهمًا هو الفنّ «الترتيب المدروس للكلهات والتراكيب، حيث إنّه لا ينبغي أن يكون كلّ جزء منغمًا في ذاته فحسب، وإنما ينبغي أن يُسهم في إيقاع الكل» (2، 23).

وطبيعي أنّ لأفاضل الشعراء المحدثين مناقبهم الخاصة، المناقب التي يشترك فيها (كما أحسّ كولريدج) تعميم أسلافهم. وإذا كان «الشعراء الأسبقون» قد امتلكوا «الكيال العالي، واللياقة، والبراعة، والتناسب الممتع، ثم فوق كلّ شيء، الجيال المفعم والكلّي الوجود»، فإنّ للمحدثين مناقبهم الخاصة: «غريزة ماضية، واستالة للنفوس عميقة، وتأمّل قوي، ولغة مجازية عذبة ومتنوعة، مما ماضية، واستالة للنفوس عميقة، وتأمّل قوي، ولغة مجازية عذبة ومتنوعة، مما أسلافنا المباشرين» (2، 24). أمّا تحدي العصر الحاضر، فكان العودة إلى «العبقري، الذي ينبغي أن يحاول ويوجد اتّحاداً» (2، 24). وقد اعتقد كولريدج أنّه بمثل هذا الاتّحاد للفضائل فحسب، يمكن أن يتغلّب على نقائص الفريقين. ويقف شكسبير وملتون بعيدين عن هذا على نحو واضح، أمّا الباقون في سبيل إيقاعية الشكل الفني»؛ وأما المحدثون فقد ضحّوا بالتعميم وبإيقاعية في سبيل إيقاعية الشكل الفني»؛ وأما المحدثون فقد ضحّوا بالتعميم وبإيقاعية الشكل معاً التياساً منهم للجدة، التي تُحقق عادةً من خلال الفردي، وحتى الشكل معاً التياساً منهم للجدة، التي تُحقق عادةً من خلال الفردي، وحتى وردزورث «العبقري» الذي سوف يحل المعضلة، والنظير لملتون، والنظير تقريباً الشكل، والنظير عسوف يحل المعضلة، والنظير لملتون، والنظير تقريباً

لن لا نظير له، شكسبير. أعد المسرح لضرب جديد من الشعر.

وقبل أن نُيمًم شطر الشعر الجديد، سيكون مفيداً لنا أن نتساء ل: أكان كولريدج حكماً قاسياً جدّاً على الشعر القديم؟ ربما تكون الإجابة نعم. فقد كان يحاكم أسلافه المباشرين على هَدْي من رؤيته الجديدة لما ينبغي أن يكون عليه الشعر؛ ومن هنا، فإنه ما كان، غالباً، يرى امتيازاتهم الحقيقية تماماً. وابتغاء فهم أفضل لهذه الرؤية، دعنا نقف لحظة في موقف كولريدج، ونحاول أن ندرس ما رآه في ضوء مبادئه الشعرية. دعنا، خاصةً، نختبر تجربة النظر إلى شعر القرن الثامن عشر بالمقارنة مع خلفية فكرته عن طبيعة الرمز، التي كنا قد أخذنا عنها قبل فكرة تمهيدية. وما دام الخيال، أساساً، ملكة صناعة الرمز، فإننا قد نتساءل (من هذا الموقف الكولريدجي) عن مدى تحقيق شعر القرن الثامن عشر فكرة كولريدج عما يشكل الرمز.

ماذا يمكننا أن نتوقع العثور عليه في شعر الرمز؟ يبدو أحياناً كثيرة هذا الذي قد رأينا تواً كولريدج في سيرته الأدبيّة يَنْعَى ضياعه. وكيفها كان تجلّيه - في أسلوب العبارة الشعريّة، أو الوزن، أو الصورة الإيقاعيّة، أو ذلك «التيار الشعوري الداخيلي الذي لا يتوقف» «الحاضر في كلّ مكان» - فعلى المرء أن يتوقع وجود التوحُد coneness. وهو، قبل كل شيء، توحُد التجربة نفسها، يتوقع وجود التوحُد التيا - التوحُد الذي يُظهر أنّ إمساكةً مفردة من الخيال هي وعلى الأقل كها تصل إلينا - التوحُد الشاعر والشيء الذي يعانيه، ذلك الذي يكون فيه الشاعر نفسه جزءاً من التجربة التي يرسمها. وهو، أخيراً، عندما تكون الحقيقة غير المحسوسة جزءاً من التجربة، توحُد المادّة والروح، وحتى توحُد الروح الحالّ والمتعالي. وجليّ أنّ خطّي المناقشة اللذين كنا قد شرعنا بها يلتقيان الشعريّة التي لها فعاليّة «اختصار التعدّد في الوحدة» - «الحاضرة في كلّ مكان، الشعريّة التي لها فعاليّة «اختصار التعدّد في الوحدة» - «الحاضرة في كلّ مكان، وإنْ كانت نادراً ما توجد في مكان في صورة إثارة منفصلة». دعنا نأخذ مثالاً «رنيمة في العزلة قي العزلة (1729)، وهي قصيدة (1709)، وهي قصيدة ويسمة في العزلة العربية التي المعسون (1729)، وهي قصيدة والمسون (1729)، وهي قصيدة ويسمدة في العزلة (1729)، وهي قصيدة والمسون (1729)، وهي قصيدة والمسون (1729)، وهي قصيدة والمسون ويقور المسادية والمسون (1729)، وهي قصيدة والمسون ويقور المسادية في العزلة علية التي قصيرة القي هي قصيرة القي هي قصيرة ويشور المسادية في العزلة علية المسلون (1729)، وهي قصيدة ويشهر المسلون ويشادة في العرب المسلون ويقسم المسلون (1729)، وهي قصيرة القي هي العرب المسلون ويقور المسلون ويقو

أنموذجيّة للتقليد التأمُّلي في القرن الثامن عشر. وتُفتتح بالتفات أنموذجي:

مرحباً، أيتها العزلة التي تبهج بلا سَرَف. يا رفيقةَ الحكيم والخيِّر<sup>(5)</sup>.

والصلة بالشاعر مقرّرة ـ وحتى نوضح أكثر نقول: ينبغي أن يُعترف بها:

آوا كم أحبّ أن أسير بجانبك، وأشنّف أذنى بحديثك الهامس.

وما يأتي بعد ذلك \_ وهـو بقيّة القصيـدة تقـريباً \_ تمثيـلٌ، محتفظُ بسِحـره، للنزاع:

> تظهرين بآلاف المظاهر دون عناء، وتظلّين في كلّ مظهر في سرّاء.

والعزلة أيضاً فيلسوف، عصفور يجوب السهاء، راع، عاشق مشبوب بعاطفة عبّبة، صديق. وهي صباح، وظهيرة، ومساء. وهي رمزُ مَلَكيّ، تحفّ به الملائكة، والفضائل، والدين، تحفّ به الحرية ويورانيا(\*). والعزلة، أخيراً، تسكن «الأعهاق السحيقة» في «هضبة مكسوّة بالبلوط، وهناك يستطيع الشاعر أن يجد ملاذاً حين يغدو مشهد لندن في المنتأى «جرائمها، وهمومها، وآلامها» لكبرَ مما يستطيع أن يتحمّل.

ليست هذه قصيدة تافهة، إنّها قصيدة جميلة في نوعها، وقد يقول المرء: «تبهج بلا سَرَفٍ»، كالعزلة نفسها. ولن تكون النقطة الأساسيّة هنا مسألة أنّها

<sup>(5)</sup> ما لم يعلَّق من نواح أخرى، فإنَّ كلَّ المقبوسات من شعر القرن الثامن عشر ستُستمـد من A ما لم يعلَّق من نواح أخرى، فإنَّ كلَّ المقبوسات من شعر القرن الثامن عشر ستُستمـد من (نيويـورك، 1800-1800).

<sup>(\*)</sup> موزية الفلك عند الإغريق (المترجم)

<sup>(6)</sup> ينبغي أن أشير إلى أنّني حتى الانتهاء من هذا الكتاب لم أقرأ الدراسة الفيّمة لفريدريك جيربر «وردزورث وشعر اللقاء Wordsworth and the Poetry of Encounter (أربانــا، 111، 117). ولهدا، فإنّ استخدامي مصطلح «شعر اللقاء»، على الرّغم من أنّـه مشابــة من بعض =

ليست شعراً جيّداً، بل مجرّد أنّها شعر من نوع خاصّ. يمكننا أن ندعوه شعر «إشارة reference» أكثر من أن يكون شعر «لقاء encounter». أعني بهذا، أنّه يشير الى أشياء. فهو يشير الى أشياء، وإلى أشخاص، وإلى مشاعر، وإلى حقائق روحيّة؛ لكنّه لا يلاقيها، أو يساعدنا في لقائها. إنّه شعر مجاز ـ حاد ومعبّر غالباً ـ لكنّه ليس شعر رمز. وفي المجاز نكون مدركين أولاً الاختلافات بين الأشياء المشار إليها («حبّي»، الد «أحمر»، «وردة حمراء»)، ثم نأتي لنرى خاصيةً ما أو خاصيّات مشتركة فيها بينها. أما في الرمز فنكون مدركين أولاً الوحدة (وردة إليوت، شجرة ييتس أو برجه)، ولا نصير إلا تدريجيّاً مدركين تعقيده. وفي قصيدة طومسون تمتد المجازات من التشخيص الرّخو في الالتفات الافتتاحي حيث لا نكون متأكّدين حتى من جنس رمز العزلة ـ مروراً بالاصطلاحي الصرف («راع من ثمّ، يلازم السهل، وتصدح بلحنك الشوفاني») ـ إلى المجازات الرشيقة والمتوثبة في آخر النهار:

لكنْ أيها الزعيم، حين تذوي مشاهدُ المساء، ويسبح المنظر الطبيعي الريفي الباهتُ بعيداً، فإنّ لك الذبول الناعم المبهم، ولكَ أفضلُ ساعة للتأمّل.

لكنّها، حتى في أحسن ما فيها، وهو ممتاز حقّاً، تظلّ نسيجاً بارعاً من المجازات. وليس لدى الإنسان إحساسٌ بأنّها مُنجزة بفعل إمساكة فدّة من الخيال. إذ تبدو، نسبيّاً، تفصيلاً لسلسلة كاملة من التجارب التخييليّة المنظّمة بتأمّل كأنّها مناقشة استقرائيّة. ورغم تأكيدها الشعور تظلّ شعر فكر فكر مترجم، ترجمة رائعة \_ إلى مشاعر قد أثارتها سلسلة من التجارب التخييلية. والقصيدة نفسها عمل للوهم، وليس للخيال.

وحتى الشاعر نفسه يظلُّ، على نطاق واسع، بعيداً عن تجربته ـ ربَّما يعود

النواحي، لا ينبغي أن يلتبس باستخدامه. وإشارتانا إلى المصطلح في الـوقت نفسه تقـريباً،
 محض مصادفة (المؤلف).

ذلك فحسب، إلى أنّه مستغرق جدّاً في التفكير ـ لأنّ فكره يحول بينه وبين تجربته. وهو يناشد العزلة أن تجربته. وهو يناشد العزلة أن تَدَعَهُ «يتسلّل الى صومعتها السريّة»؛ وفي مقدوره أن يتأمّل «آلاف مظاهرها»، لكنّه عاجزٌ عن أن يشاطرها حياتها.

وأخيراً، في اللمحة السريعة للحقيقة المتعالية،

إشراقاتُ الدين تشعّ حواليكِ، وتنير ظلماتِك بنورِ إلهيّ،

ينظل المتعالي بعيداً، متنجّياً جانباً. يتألّق النور، ولكنْ من مصدر غير مرئي بعيداً. ولا تصير المادّة والروح شيئاً واحداً في الرؤية؛ والحالُ والمتعالي يومى، أحدُهما إلى الآخر فحسب. هناك إشارة، ولكنْ ليس ثمّة لقاء. ثمّة انقطاع ليس بين الفكر والشعور فحسب ـ تفكيك إليوت للحساسيّة ـ بل بين الحال Patri ليس بين الفكر والشعور فحسب ـ تفكيك إليوت للحساسيّة ـ بل بين الحال (cia Meyer Spacks والمتعالي خصوصون في كتابها «شعر الرؤية»: «في لغة (طومسون) المجازيّة لا يكمن المعنى حقيقةً في المنظر الطبيعي الريفي؛ إذ يُحسّ به بوصفه ثمرةً للخيال الإنساني أو العقل وهو يتأمّل المشهد الطبيعي» (أ). وتمضي قائلة: وحين يقول (طومسون)، «مرحباً، يا مصدر الوجود! أيها الروح الشامل، / للسهاء والأرض!» فإنّه «يوسّع الصلة بين الألوهيّة والعمليّة الطبيعيّة» (الله المسلمة والأرض!» في شأن الصلة بين المسلمة بين المسلم

<sup>(7)</sup> شعر الرؤية: خمسة شعراء من القرن الثامن عشر -1961) الصفحات 23-22. ويبدو أنّ وببدو أنّ ووبدو أنّ ووبدو أنّ (1967) الصفحات 23-23. ويبدو أنّ (الف كوهن يقول بالشيء نفسه تقريباً عندما يعلن على «الفصول The Seasons» قائلاً: «كان مؤلّفاً من أجزاء متنوّعة، وكان هدفه إقامة صلات وتعارضات بين الطبيعة، والحيوانات، والإنسان، والله. وهكذا أوجد طومسون عالماً من الأحداث المتزامنة في المكان، لكنّ هذه ما آلت إلى مزيج متناغم إلّا على نحو اعتباطي». The Unfolding of the . 327-326.

<sup>(8)</sup> أخذت الأبيات من «الفصول The Seasons»، (الربيع»، 2، 557-556.

الحال والمتعالي فحسب، وإنما أيضاً بين الفكر والشعور، بين الشاعر وتجربته، بين القصيدة والقارىء. هذه الصلات ينبغي أن «تُحكم» تماماً لأنّها لا تُعقَّ بإمساكة مفردة من الخيال. إنّه شعر مجازيًّ، لكنّه ليس رمزيّاً. و «شعر الرؤية» الذي تكتب عنه سبكس هو، عموماً، رؤية لشيء بعيد، وليس رؤية لحضور حالً. ويمكن القول بإيجاز إننا لا نجد الوحدة في التجربة نفسها؛ ولا نجد وحدة عميقة بين الشاعر وتجربته؛ ولا نجد، أخيراً، وحدة المادّة والروح، وحدة الحالّ والمتعالى.

وأكثر براعة ونجاحاً من هذه إلى حدّ بعيد قصيدة وليم كولنز «أغنية للمساء Ode to Evening» (1747). فبينا كانت «ترنيمة» طومسون إلى حدّ ما مفكّكة \_ سلسلة معقّدة من المجازات أكثر منها عجازاً واحداً مُحْكماً .. إذا قصيدةً كولنز أكثرُ ضبطاً وتوحّداً. والمساء المشحُّص أكثر تميّزاً في الموجز منه في رمز طومسون للعزلة. وواضحٌ أنَّه رمز أُنثوي، وهي منسجمة داثهاً: حواء عفيفة، وحوريَّة مصونة، وسيَّدة رابطة الجأش، وعابدة هادئة، وحوَّاء حليمة. وهي تنفث وتثير روحاً من الوقار. ويجمع حولها \_ حيث تذكّر «عودتُها» بأحد المواكب العظيمة في «ملكة الجان The Faerie Queen» \_ كلّ الرموز المجازيّة الأخرى في القصيدة. وهي ليست مركزاً للحركة فحسب، بل مركز الثقل أيضاً. وثمّة مطالب رعويّة تقليديّة: «الحاجز الشوفاني» و «الأغنية الرعويّة». وهناك الصفات الطبيعيّة للريف: ينابيع وعواصف، البحيرة والمرج و «المرتفعات المُراحـة من الزراعــة». وثمّة رموز مرتبطة بالمساء نفسه: الشمس الغاربة؛ الـ «خفّاش الضعيف البصر»، الوادي المظلم، النجم يحلّق، وجنيّات اللّيل وحوريّاته. وهناك صور الفصول: الرياح الباردة، المطر المنهمر والفيضانات المزبدة؛ وزخَّات الربيع؛ «ضياء الصيف المتباطىء»؛ الـ «خريف الشاحب» الذي ـ بالجهال المشر ـ «يملأ حضنك بالأوراق». وهذه كلُّها مرتبة بفنَّيةِ كاملة حول رمز المساء الهاديء.

ثمّة حركة مزدوجة معقّدة لموكب المساء أيضاً. وكأنّ هناك في الوقت نفسه موكبَين، عودتَين، تحدثان في إطارَيْن من الإشارة متزامنَينْ ومتميّزَيْن، لكنّها

ليسا منفصلين. فهناك، أوّلاً، العودة اليوميّة للمساء، جالبةً «متعها الحالمة»، وموجهة الشاعر بلطف إلى أن يتأمّل - أيّ شيء؟ - السكون؟ هناك، إذن، موكبٌ مصاحب لكنه أبطأ، يُربَط فيه المساء مجازيّاً بمرور الفصول. وهي ليست مجرّد أمسيّة يوميّة؛ إنّها أمسيّة الشتاء، أمسيّة الربيع، أمسيّة الصيف، أمسيّة الخريف. ويستنتج الشاعر أنّه لا فصلَ من الفصول غير خاضع لـ «تأثيرها الخريف.

ولا ريب في أنّ قصيدة كولنز «معجزة أداة فندّة». وهي تكشف عن الوهم Fancy وهو يعمل في أعلى درجات عمله، تلك الملكة التي، حين تعمل جيّداً، لم يكفّ كولريدج عن تبجيلها، على الرّغم من أنّه وضعَها تحت مرتبة الخيال. . (كان عمل الوهم ضروريّاً، في أيّة حال، حتى لوردزورث، وشكسبير، كما سنرى). التعقيد المجازي في «أغنية للمساء» مضبوطٌ تماماً ومعدّل بدقّة، وينتقل بسهولة من حركة اليوم إلى حركة السّنة المارّة. حتى إنّه هناك إحساس وهو غائب في «ترنيمة طومسون» - برؤية مفردة ولكنّه على الرّغم من ذلك، ثمّة أيضاً إحساس رقيقٌ برؤية «فُكر فيها»، ومن ثمّ نُقذت شعريّاً بفعل عقل قويًّ ومبدع. وهناك أيضاً انطباعٌ برؤية موصوفة أكثر منها تجربةً مشتركةً. وفي هذا الرقت، نشعر بأنّنا أقرب إلى التجربة، لكنْ لسنا هناك تماماً. إنّه شعر إشارة أكثر منه شعر بلقاء.

ونقول مرّة أخرى إنّ الشاعر وتجربته ليسا بشيء واحد حقّاً. وتنظلّ الأمسية معلّاً:

والآن علَميني، أيّتها السيدة الهادئة، أن أهمسَ بلحنٍ ناعم.

وهو يرحب بـ «عُـودتها المحبّبة اللطيفة»، وإنْ كان لها أن تـوجّه فـإنّه يَعِـدُ عِتابعتها. لكنّها رمزٌ يتبعـه، وليست حياةً يشـارك فيها. والتـأثير اللطيف الـذي تسكبه يشبه كثيراً «النورَ الإلْهِي» عند كولنز: الذي يأتي من مصدر بعيد.

وما تشعر به البروفسورة سبكس إزاء طومسون يمكن تطبيقه، على نحو

عاثل، على واحد من أعاظم شعراء العصر، (توماس غراي): «لا يكمن المعنى حقيقةً في المنظر الطبيعي، ويُشعَر به بوصفه نتاجاً للخيال الإنساني أو العقل وهو يتأمّل المشهد الطبيعي». وحين يحسّ المرء القوّة الواضحة، كذلك، في «مرثاة مكتوبة في فناء كنيسة ريفيّة» (1750) يُضطرّ إلى إضافة أنّ هذا الابتعاد عن «المعنى» هو نفسه يمكن أن يكون جزءاً مهيّاً من نمطها الخاص في القوّة. وإنْ يكن ثمّة قوّة عاطفيّة في الانجذاب الى تجربة، فثمّة أيضاً قوّة عاطفيّة، أيّا كانت درجة اختلافها، في البقاء بعيداً عن التجربة والاستجابة لها مع ذلك. والوتر الذي يهتز تأثرياً بجواب واحد one an octave بعيد منه يُؤثّر فيه في طريقة ليس أقلّ حقيقيّة من الوتر المعدّل على الأصل تماماً. وليست الصلة أفضل أو أسوأ، بل غتلفة فحسب.

إنّ «مرثاة» غراي، شأنها شأن «ترنيمة في العزلة» لـ (طومسون)، شعر إشارة. إنّها قصيدة ذات نبل هائل ومثير تأمليّ للعطف. وهي، في إحساسها ذي الطابع الطقسي والمهيب، في تقليد الشعر الموكبيّ العظيم. وأيّاً كان اختلافها عن قصيدة طومسون في نواح أخرى، فإنّها مشابهة لها من وجهة أنّ القارىء لا يدخل التجربة في أيّ من القصيدتين. وفي قصيدة غراي يُدعى القارىء ليقف ويراقب، ولتكون لديه عين أكثر إدراكاً وتشير إلى معنى الأشياء العادية التي نراها جميعاً. إنّها، دونما استحياء، شعر معلم. وسيجعلنا الشاعر نراها ونسمعها كلّها: الناقوس المقروع، القطيع الحائر، الحرّاث، المشهد الطبيعي المعتم، الهدوء الصامت والواضح للمقبرة. وسيخبرنا ماذا تعني، وأيّ مواعظ تقدّم لنا من هذا العالم الهادىء «بعيداً عن التنازع الخسيس لحشد مجنون». وأخيراً، فإنّه سيسحب تفكيرنا من دروس عن الغناء إلى ذلك العالم الآخر الذي يقيم فيه «أبوه وربّه».

ولا يؤثّر فينا غراي لأنّنا نشركه تجربته، بل لأنّنا «أرواح أشقّاء» له، لأنّ لنا تجربة عماثلة خاصةً بنا. وكذا نحن نتأثّر بالفَناء في حيواتنا الخاصة \_ على السرّغم من أنّنا معدّلون على جواب أعلى أو أدنى من جوابه \_ ولديه قوّة الإثارة من

خلال مجازات نعرفها، ذكريات من تجربتنا الخاصة. وهي إثارة لتجربة جديدة أقلّ منها تجربةً أحسّ بها ذات يوم وتُعاد فينا الآن. وفي كلمات كوبر:

في النفوس ميل إلى الأصوات، وحين يُجعل العقل في مستوًى ما تُبهج الأذنُ بالأنغام الرقيقة أو الشديدة، الخفيفة أو الرزينة. وإنّ وتراً متساوقاً مع ما نسمع موصول بداخلنا، فيجيب القلب. وحيثها سمعتُ لحناً شقيقاً، لطيفاً يعود المشهد، مُصاحباً بكل أفراحه وأتراحه.

(The Task ـ الكتاب السادس)

حتى إنّ الإحساس بالتوجّد بين الشاعر وتجربته ربما يكون لدى غراي أقلّ منه لدى طومسون. وليس هذا اتهاماً بالزيف أو المداجاة، بل مجرد تأكيد أن الشاعر يحافظ على بُعْدٍ حَذِرٍ عن تجربته؛ ذلك أنّه أيضاً يراقب الموكب، أو التطريز، مع القارىء. أما بالنسبة إلى القارىء، فإنّه دليل محبّب. لكنّه ليس أنا ثانية alter ego ورجما يكون قريباً من «المشاهد اللامبالي» ذي الطراز القديم في القرن الثامن عشر، الذي يمثّل عادة انسحاباً إلى العزلة الريفيّة بوصفها نقيضاً للانهاك في الحياة العمليّة. ويبقى هناك، أخيراً، أكثر حتى من بوصفها نقيضاً للانهاك في الحياة العمليّة. ويبقى هناك، أخيراً، أكثر حتى من الهادىء وبين «المقرّ المهيب» لِلّه. وينظلّ هو الشعر الذي يشير إلى الطريق بوساطة المجاز، وليس شعر لقاء.

إنّ مواهب وليم كوبر الأنموذجية تماماً للقرن الشامن عشر تجعل منه شاعر

<sup>(9)</sup> وليم كوبر: الواجب The Task، الكتاب السادس، في كوبر: شعر ورسائل، طبعة بريان سبلر (كيمبردج، ماساشوستس، 1968)، صفحات 514-515. وكل المقبوسات من القصيدة ستكون من هذه الطبعة.

الحياة اليومية. وفي مقدوره أن يحتفي بمرور الفصول، و «العصفور الوفي»، وحتى بشيء منزلي كالأريكة؛ لكن هذا ربما يكون عجزاً بقدر ما هو موهبة. وهو أنموذجي لجمهرة شعر القرن الشامن عشر حيث ينبغي أن «يُتسامى» بالأشياء العاديّة الى أشياء شعريّة. ويظلّ عالمُ الشعر وعالمُ الحياة اليوميّة عالمَيْن مختلفَيْن. وليس عالم الحياة اليوميّة في ذاته «شعريّاً». ذلك أنّ الشعر شيءٌ يُضاف، تنزيين للحياة العاديّة بأردية مستعارة.

ويعيد هذا الى الذهن ثانيةً مبدأ «تفكيك الحساسيّة» المزعج جدّاً، الذي قال به إليوت. حيث ذهب إلى أنّ شعراء القرن الثامن عشر «فكّروا وشعروا، دونما اتصال بين الفكر والشعور ودونما توازن؛ لقد تأمّلوا»(10). والحقّ أنّ هذا ما أريناه في هذا الفصل ـ الشعر التأمّلي. وتتضمّن عبارة إليوت ثنائيّة، لكنّها ليست ثنائيّة أشياء متميّزة فحسب، بل أشياء منفصلة. وهي توحي بفكر وشعور «يشير كلّ منها إلى الأخر» وكأنّه يشير إلى شيء بعيد.

وتوجد هذه الثنائية نفسها حتى في أعظم قصائد كوبر «الواجب Task Task». وما أضعه في الحسبان ههنا ليس فحسب الطبيعة الشاملة للقصيدة؛ أعني، بعد كلّ شيء، نصف السبب في روعتها على الأقلّ. ولست أقول بأنّها ليست قصيدة موحدة. بل إنّها، خلافاً لاعتقاد كثيرين من القرّاء، العرضيين، عملٌ منظّم بعناية. ومها يكن، فإنّ وحدتها وحدة فكرة. وطبيعي أنّ «واجبه» الذي حدّدته له السيدة (أوستن)، هو أن ينظم قصيدة من الشعر المرسل حول أريكة. لكنّه لا يطول الوقت قبل أن نرى أنّ «الواجب» أكبر حجهاً من هذا. ويغدو واضحاً حالاً «أنّ العالم المفصّل على نحو جميل الذي يضعه أمام أعيننا ويغدو واضحاً حالاً «أنّ العالم المفصّل على نحو جميل الذي يضعه أمام أعيننا القبور، الجداول، أهل الريف،

<sup>(10)</sup> ت.س. إليوت: «الشعراء الميتافيزيقيون»، مقالات محتارة، (نيويورك، 1932)، ص 248.

الهواء الشافي لروابيها العالية، والأريج المنعش لأوديتها النديّة، وموسيقي غاباتها \_

إشارات لشيء آخر. كما يعبر عنه بريان سبلر: الصور القلمية لمنظر طبيعي ريفي، حين تُلحظ بوضوح فوتوغرافي ذي تفاصيل، هي توضيحات للمباهج الصحية في الحياة البسيطة؛ والتعليقات على الأحداث المعاصرة تربط بفكرة كوبر عن العالم؛ والانحرافات، من قبيل تعليمات زراعة الخيار، تتحوّل إلى أمثال»(١١).

وهذه فكرة موحية جدّاً. ويجد المرء نفسه مُغرَّى أن يسأل عبًا إن كان يمكن أن تكون القصيدة كلّها ضرباً من المثل. ولا ريب في أنّ هذا سيعني أن نقول كلاماً كثيراً. لكنّ التمثيل قد يكون مفيداً. فالمثل، شأنه شأن المجاز، يقتضي خطين قصصيين: ينطلقان متوازيَين، لكنّها لا يلتقيان؛ يشير أحدُهما إلى الأخرَ، لكنّه لا يشرك أحدهما الآخرَ حياته. وهناك انفصال مماثل في «الواجب». فالتفاصيل الرائعة والمؤثّرة للحياة الريفيّة تشير إشارة، وإنْ لم تكن الشيء نفسه تماماً، إلى الدرس الذي تعلّمه، في أنّ «الله صنع الريف، والإنسان صنع المدينة». والإلماعات إلى القضايا المعاصرة تشير، وإنْ تكن منفصلة، إلى دروس من قبيل:

لا ريب في الحاجة إلى التبادل الاجتهاعي، الى الخير والسلام والعون المتبادل بين الأمم، في عالم يلوحُ أنّه يقرع ناقوسَ الموت لموته هو، وبصوت عناصره جميعاً يذكّر بيوم الحساب

ربما نكون ذهبنا بعيداً جدّاً. ولا ريب في أنّ هناك الكثير لدى كوبر مما هو أغوذجيّ للقرن. وثمّة الإحساس نفسه بـ «البُعْدِ الحَذِر» بين الشاعر والقارىء؛

<sup>(11)</sup> كوبر: شعر ورسائل Verse and Letters، ص 394.

ثم إحساس مماثل بالبعد بين الحقيقة المتعالية والحالة ـ على الرّغم من أنّه مختلف جدّاً عن بُعْد الرُّبوبيِّ deist عن الله، الذي يرفضه (كوبر) بأسلوب مؤثّر جدّاً في الكتاب الأخير من قصيدته:

روحٌ واحد ـ له
هو الذي غطّى الأشواكَ المصقولة بحواجب نازفة،
ويحكم الطبيعة الشاملة، وليس هناك زهرة
لا تُبدي أثراً ما في نمش ، أو خطّ، أو بقعةٍ،
من آثار ريشته الفذّة.

(الواجب The Task، الكتاب السادس، 521)

أمّا عند كوبر فإنّ وحدة التجربة نفسها شيء آخر أيضاً. وعلى الرّغم من أغوذ جيّة كوبر في نواح محددة، فإنّه شاعر انتقال. وليس كوبر، بين شعراء القرن الثامن عشر، الساعر الأكبر قيمة بعد بوب فحسب، فهو أيضاً (مع كروستوفر سهارت) الشاعر الأقرب في الروح إلى الشعر الجديد الذي ولد إثر ذلك مباشرة.

لقد قلنا عن وحدة قصيدة «الواجب» إنّها، أساساً، وحدة موضوع. لكنّ المرء يظلّ في حيرة في شأن كوبر: فهناك شيء أكثر. وليس ما يرجع بنا إلى القصيدة هو السهولة المحبّبة في الشعر، وبساطة العبارة الشعريّة، وخلابة الصور الريفيّة فحسب، إنّه الإنسان نفسه، هذا الذي يُلمحُ ويُسمع بين الأبيات وداخلها. وإذا ما كانت ههنا، مثلها هي الحال في الكثير من شعر القرن الثامن عشر، مسافة بين الحال والمتعالي، وبين الشاعر وتجربته - كالذي قلنا عن طومسون من أنّ فكره كثيراً ما يبدو حائلاً بينه وبين تجربته - فهناك أيضاً شيء غتلف: توحد رائع للرؤية، وعي من جانب الشاعر نفسه. وهذا قد «يفكر ويشعر بتقطع»، لكننا نظل نحس أنّ إنساناً واحداً هو الذي يفعل الأمريّن. ولا نستغرب أن نجد كولريدج يقول عن كوبر - وعن محبوب كولريدج (وليم ليزل بولز) - لقد كانا «في أحسن أحوال علمي، الأوّليّن اللّذين وحدا بين الأفكار

المتصلة بالطبيعة والأسلوب الطبيعي؛ الأوّلَينْ اللّذين جمعا شمل القلب والرأس» (12). بدأنا مع (كوبر) دخول نطاق الجاذبيّة الأرضيّة لعالم شعري جديد، يكشف فيه الشاعر نفسه لقارئه بقدر أكبر وفي حريّة أكثر.

قد يكون ما يثبتُه هذا الاختبارُ، في قراءة شعر القرن الثامن عشر بلغة المبادىء الكولريدجيّة، عجزَ تلك المبادىء. ويؤيّد هذا حقّاً ما كنّا قد رأيناه من صور النقد القاسي التي مارسها كولريدج على «الشعراء المحدثين» في «السيرة». وثمّة قدْر كبير جدّاً من التهوّر في رؤيته شعرَ القرن الثامن عشر. لشيء واحدٍ، وهو أنّه كثيراً ما يبدو متجاهلًا سعة هذا الشعر وتنوعه. وإنّها لَلحظة نادرة أن نجده مدفوعاً إلى أن يميز حتى أكبر أنواع شعر أسلافه \_ شعر العقل، مثلاً، من شعر العاطفة. وإحدى هذه اللحظات النادرة في مذكرة مخطوطة (تعود إلى حوالي سنة 1796) في صدد «تاريخ \_ مقترح \_ للشعر الانكليزي»؛ حيث يُميّز هناك بين «درايدن و. . . المناطقة البارعين» (الذين لايجعل منهم بوب فقط، بل هناك بين «درايدن و . . . المناطقة البارعين» (الذين لايجعل منهم بوب فقط، بل كوبر، وبَرْنز، وطومسون، وكولنز، وإكنسايد، وآخرين (١٤). ويمكن القول عموماً أيضاً إنّ أعداءه هم فقط (كها في السيرة) «الشعراء منذ السيد بوب»، وفيهم بوب نفسه. وجريرة هؤلاء، أساساً، أنّهم ليسوا وردزورث.

وفي عمل هؤلاء «الأعداء» لم يكن عند كولريدج إحساس صحيح تماماً، مثلاً، بقيمة «اللياقة decorum» \_ كما هي عند بوب \_ منشغلاً جدّاً بتحجره في قوالب جامدة لدى كثير من أتباعهم. ولم يكن يحسّ بالإمكانيّات الدقيقة للدور the couplet، وقد كان مهتمّاً جدّاً بالحركة الرشيقة والعضويّة في القصيدة كلّها. ولم يُدرك تماماً أنّه قد يكون هناك حدّة في العقل، وهكذا كان منشغلاً بالحاجة إلى حدّة الرؤية. كان متيّاً بالحدّة الشخصيّة والخياليّة لوردزورث،

<sup>(12)</sup> السيرة الأدبية Biographia Literaria ، 1، 16 ، 1

<sup>(13)</sup> روح البحث Inquiry Spirit، طبعة كاثلين كوبرن، (لندن، 1951)، ص 153.

بحيث إنه وجد صعوبة في رؤية جماليّات غراي المشالانيّة (\*) أو الموكبيّة. ولم يبدُ. مدركاً كم كان شعراء أواخر القرن الثامن عشر أنفسهم يغالبون، بنجاح غالباً، قيود الكلاسيّة الجديدة، محاولين أن يُلقوا عن كواهلهم (حسب تعبير و.ج. بيت) «جمْل الماضي».

وعلى الرّغم من قصر نظر كولريدج في شأن الامتيازات الحقيقية تماماً لشعر القرن الثامن عشر، رأى شيئاً مهيّاً في ما يتصل بعيوبه. وعلى الرّغم من أنّه كان مكافحاً، لم يفلت، خلا في لحظات عابرة، من صيغته الإشارية أساساً. كان مثل التمثال الفار من الرخام. وعند كوبر كان هناك تقريباً \_ المتعالي، عالم الطبيعة، الشخصيّ جدّاً \_ مؤثّراً تقريباً. وعند وردزورث سيكون قد انصبّ في تلك «الوحدة الوجوديّة التي تُرى فيها كلّ التمييزات المألوفة \_ الموضوعي والذاتي، الإنسان والطبيعة، العقل والشعور، المدرّك وغير المدرك» \_ بوصفها «مظاهر أو أشكالاً للكلّ فحسب» (14).

وهناك لبس شديد في أيّة صلة بين ابن وأب في عالم الشعر. ولم يكن كولريدج دائمًا، أو تمامًا، جاهلًا جماليّات شعراء القرن الشامن عشر. فهناك لحظات يكون فيها قادراً على الالتفات إليهم بشيء من الحبّ، على الرّغم من اختلافاتهم عنه. وفي رسالة رائعة إلى صديقه (جون ثِلْوُل) في السابع عشر من كانون الأوّل، عام 1796 ـ وهي لا تفيد لكنّها تعيد إلى الأذهان مرّة أخرى رأي (إليوت) في أنّ شعراء القرن الثامن عشر «فكّروا وشعروا، دونما اتصال بين الفكر والشعور ودونما توازن» ـ يوحي كولريدج بأنه كان يكتب ضرباً من الشعر عن غتلفاً عن أسلافه المباشرين. «أشعر بقوّة، وأفكر بقوّة، لكني نادراً ما أشعر من دون شعور. . . وآرائي الفلسفيّة ممزوجة بمشاعري، أو يُستدلّ عليها بها: وأحسب أنّ هذا ما يميّز أسلوبي في الكتابة. وهو، على غرار

<sup>(\*)</sup> Statuesque: تعني شيئاً شبيهاً بالتمثال من حيث الجلال أو الجهال الكلاسيكي.

<sup>(14)</sup> و. جكسون. بيت: ثِقلُ الماضي والشاعر الإنكليزي -The Burden of the Past and En (14) و. جكسون. بيت: ثِقلُ الماضي والشاعر الإنكليزي (14) و. و. جكسون.

أيّ شيء آخر، يكون أحياناً جمالاً، وأحياناً قبحاً». حتى إنّ هذه الفكرة عن شعر جديد ومختلف تظلّ تفسح له المجال (على الأقلّ للحظة) لأن يُعجَب بما أحسّ أنّه كان جماليّات مختلفة تماماً لشعراء سبقوه، إذ يواصل القول: «ولكنْ لا تدعنا نطبّق قانون الاتساق Uniformity على الشعراء لديّ مجال كافٍ في دماغي للإعجاب دائماً وبالتساوي تقريباً، بعقل (أكِنْسَايد) ووهمه، بقلب (بولز) ووهمه، وبالسيادة المهيبة (لملتون)، والحديث الودّي الإلهي (لكوبر)» (15). والإثارة في شعر اللقاء لم تفقده تماماً تذوّقه للجماليّات المحدّدة في شعر الإشارة.

<sup>.279 ، 1 ،</sup> Collected Letters رسائل مجموعة (15)

•

## الفصلالثالث

## شِعْرُ لِلِّقَاء ، ورد زورث

إنّ ما يظلّ يُنظَر إليه عموماً بوصفه البيان الرسمي لـ «الشعر الجديد» مقدّمة وردزورث للطبعة الثانية للقصائد الغنائية سنة 1800 م ـ لا يكاد يمسّ صميم القضيّة. وطبيعي أنّه بيان رسميّ: على الرّغم من إنكاره المتكرّر لأن يكون مطلوباً من القارىء أن يعتنق أصدقاء جديدين «في حال تخلّيه عن أصدقائه القدامي فحسب» (1) ، وواضح أنّه يتحدّى شعراء الأسلوب القديم. وتحمل صحيفة العنوان في المجلّد الثاني الجديد لسنة 1800 م شعار: Quam «المنافق على منافق النحو: «يا مريد بوب، لن يكون هذا مما يروقك!».

وتظلّ المقدّمة الشهيرة، من نواح عدّة، مهمّة وموحية، لكنّها على الرّغم من ذلك كثيراً ما تضلّل؛ لأنّها، عقب المقاطع الافتتاحيّة القليلة، تغدو منشغلة بالموضوعات («أحداث الحياة العاديّة») وبالأسلوب (لغة «الحياة الوضيعة والبسيطة») . ولن يكون هناك «تشخيصات للأفكار المجرّدة في هذه المجلّدات

<sup>(1)</sup> وليم وردزورث وصموئيل تايلور كولريدج: القصائد الغنائيّة Lyrical Ballads: نصّ طبعة 1798 مع القصائد الإضافيّة لسنة 1800 والمقدّمات، نشرة ر.ل. بـرت و ا.ر. جونـز، (لندن، 1963)، ص 271.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص ص 244-245.

(ص 250)، وسيستخدم الشاعر «لغة الناس نفسها»، (ص 250)؛ وستكون ثمّة «أشارة مما يسمّى عادةً أسلوب الشعر» (ص 251). وفوق هذا، سيرى في هذه القصائد أنّ ليس ثمة «اختلاف جوهري بين لغة النثر والتأليف الموزون» (ص 253)، وأنّ الوزن، إلى ذلك، سيساعد في «تعديل العاطفة وتقييدها من خلال مزج للشعور المألوف» (ص 264).

لكنّ هذا كلّه ليس هو ما يدور «الشعر الجديد» لدى وردزورث حوله بعمق، والعنصر الحاسم ليس مجرّد اختـلاف في التقنية، عـلى الرّغم من أهميّـة هذا العنصر، بل هو تغيّر في الرؤية. ونقطة الاختلاف لا يُشار إليها كثيراً بما يقوله وردزورث عن الأسلوب، مثلها يُشار إليها بالأسباب التي يقدّمها لموضوعاته وتقنياته المبتكرة. وليس المهمّ استخدامه «حياة وضيعة وبسيطة»، بـل هو أنّـه يفعل ذلك الأنَّه في ذلك الوضع تدمج عواطف الناس في الأشكال الجميلة والخالدة للطبيعة» (ص 245): وليس أنّه يختار الموضوعات التي تظهر «أحاسيس أخلاتيّة ، معروفة لدى الناس \_ وهو ما يذكّرنا بقصائد من مثل «الصبي الأخرق The Idiot Boy»، و «نحن سبعـة We are Seven»، و «سيمـون لي The Idiot Boy Lee » و «سوزان البائسة Poor Susan ، بل إنّ «الشعور الموسّع في ذلك يعطى أهميّة للفعل والحال وليس الفعل والحال للشعور» (ص 248)؛ وليس عزمه الثابت على تنقية الأسلوب الشعري، وإنما تحقيقه للرباط القويّ الموجود بين الإنسان والعالم من حوله \_ «انطباعه العميق عن بعض الخاصيّات المتأصّلة والثابتة للعقل البشري، وكذا عن بعض القوى في الأشياء الكبيرة والخالـدة التي تعمل فيه، التي هي أيضاً متأصَّلة وثـابتة» (ص 249-250). ولعـلٌ ما هـو أكثر أهميّة من ثورة وردزورث في التقنية الشعريّة، ثورت في الرؤية الشعرية \_ رؤية العلاقات المتبادلة والعميقة والمتأصّلة بين الفكر والشعور، وبين العقل والطبيعة، وبين الطبيعة والمتعالي.

وابتغاء مشاهدة هذه الثورة في الرؤية الشعريّة علينا، في أيّـة حال، أن نعـود إلى كولـريـدج.

وكولريدج هو الذي اهتم بنظرية هذا الشعر الجديد، أو، يمكن القول، متضمَّنات هذا الشعر الجديد. ومن غير المفيد أن ننظر إلى مقدّمة وردزورث على أكثر من ضوء متقطّع؛ لأنّه هو نفسه قال، في سنوات تالية، إنّه «لم يبال أدنى مبالاة بالنظريّة، وقد كتبت المقدّمة استجابة لسؤال السيد كولريدج بدافع طبيعة جيّدة فحسب»(3).

وليس الأمر أنّ المقدّمة قد كُتبت «استجابة لسؤال السيد كولريدج» فحسب، بل الواضح أنّها تمثّل تفكير كولريدج، على أقلّ تقدير، بقدر تمثيلها تفكير وردزورث. ولم يكن كولريدج منغمساً في مدح الذات حين كتب إلى روبرت سوذي سنة 1802 إنّ المقدّمة «طفل نصفيّ لدماغي أنا، ومن ثم نشأت عن المناقشات التي تكرّرت كثيراً، بحيث إنّ أيّاً منا، مع استثناءات قليلة، قلّما يكون في مقدوره أن يقول جازماً أيّنا بدأ أوّلاً بأيّة فكرة خاصة». لكنّ الفكرة الرئيسة في ملاحظات كولريدج لسوذي أنّه «بعيد عن المضيّ مع وردزورث إلى آخر المطاف»، وأنّه، على النقيض من ذلك، يخامره شعور بأنّه «في موضع أو آخر ثمّة اختلاف جذريّ في آرائنا النظريّة حول الشعر» (أ). وخلافاً لكثير من وعود كولريدج، فإنّ قراره الذي يقول فيه «هذا سأحاول أن أذهب إلى صميمه» كان مقرّراً أن ينفّذ، ولو جزئيّاً على الأقلّ. وأنّه حتى سنة 1815 م ويكن أن يقال إنّه حتى آنذاك لم يبلغ «صميم» المسألة \_ إلّا أنّ المجلّد الثاني من «السيرة الأدبيّة» يقطع شوطاً طويلًا في طريق تنفيذ ذلك الوعد.

وعند نُقّاد كثيرين، تعدّ الفصول الخمسة عن وردزورث (الرابع عشر، والسابع عشر ـ العشرون، والثاني والعشرون) جوهر السيرة الأدبيّة. وقد يكون هذا هرطقة عند أولئك الذين يأخذون فكرة أكثر عضويّة عن «السيرة»، ومن هم يشعرون، لذلك، بأنّ هذه الفصول يمكن أن تقدّر حق قَدْرها فقط في

<sup>(3)</sup> ملحق التايمـز الأدبي، (لنهدن)، 28 نيسـان، 1950، ص 261؛ اقتبسـه بـول م. زول، من «النقد الأدبي عند وليم وردزورث»، (لنكولن، نبراسكا، 1966)، ص 15.

<sup>(4)</sup> الرسائل المحموعة، 2، 830.

مياق المناقشة الكاملة عند كولريدج ـ ولكنّ ثمّة شكّاً ضئيلاً في أنّ الفصول التي موضوعها وردزورث، هي أمثلة للنقد التطبيقي عند كولريدج في أحسن أحواله. وثمّة شيء آخر، وهو أنّه ههنا يمكن أن تناقش مسألة وجود الفكرة الأوضح لنظريّته الشعريّة أيضاً، مضمّنة في أحكامه على الشاعر الأعظم لعصره. ونستطيع أن نرى ههنا ـ على الأقلّ بوضوح أكثر مما في مقدّمة وردزورث ـ كولريدج لـ «القصائد الغنائيّة ـ ما ميّز أساساً الشعر الجديد، مشاهداً في عمل أعظم ناظميه. ولقد كان لدى كولريدج خمس عشرة سنة من التأمّل في دلالة ظاهرة وردزورث، وقد أعطاه تعاقب النزمن بُعْداً لرؤية ماهيّة نقطة الخلاف بعمق أكبر.

يبدأ كولريدج (في الفصل الرابع عشر) بتقسيم العمل بينه وبين وردزورث في «القصائد الغنائية»: فتكون له قصائد ما فوق الطبيعة العادية». ويقدّم، من وتكون لوردزورث معالجة موضوعات «غتارة من الحياة العاديّة». ويقدّم، من ثمّ، رؤية تمهيديّة لفكرته عن القصيدة والشعر - حيث تقود الأولى إلى مناقشة موجزة للطبيعة العضويّة للقصيدة («التي يدعم كلّ جزء من أجزائها، على نحو تبادلي، الجزء الآخر، ويفسره»، والتي تتحرّك «كحركة الأفعى»(أق)، وتفضي الثانية إلى الوصف الكلاسي لـ «الشاعر، الموصوف بالكمال المثالي»، الذي كنّا قد أشرنا إليه قبل (2، 12). وعلى الرّغم من ذلك، فيا هذا إلاّ مدخل إلى التحليل الطويل لشعر وردزورث في الفصول اللاحقة (الفصول 17-20، 22). وهناك سترسم الحدود؛ إذ «سيوضح نهائياً النقاط التي أوافق فيها آراءه، والنقاط التي أخالفه فيها تماماً» (2، 8).

وتبدو الاختلافات في التحليل النهائي سطحيّة نسبيّاً. والحقّ أنّ كولريدج يفصّل القول نسبيّاً (الفصول 17-20) في شأن اختلافاته مع وردزورث على اختيار «موضوعات وضيعة وهيّنة»، وعلى مسألة اختلاف جوهري بين «لغة النثر والتأليف الموزون» ـ ويقدّم، أثناء العمل، بعضاً من نقده الأكثر حدّة. ويواصل

<sup>(5)</sup> السيرة الأدبية، 2، 10-11.

كولريدج (في الفصل الثاني والعشرين) تلخيص ما يعدّه «نقائص عميّزة» لشعر وردزورث. وليست الاختلافات بينها هي المهمّة عندنا هنا، بل المهمّ حقيقة أنّه في بقيّة الفصل الثاني والعشرين (2، 115-129) ـ التي يناقش فيها كولسريدج «الامتيازات المميّزة لشعر وردزورث ـ يكون قادراً على تفصيل ما هو جديد ومثير في هذا الضرب الجديد من الشعر.

وحتى ههنا يمكن أن يبدو كولريدج، أوّلاً، متابعاً وردزورث في تشديده على الأسلوب، لأنّ أوّل «الامتيازات» الستّة التي يميّزها هو «نقاء صارم للغة نحويّاً ومنطقيّاً؛ وباختصار، تخصيص تامّ للكلمات بالمعنى» (2، 115). لكنّه يصير واضحاً حالاً أنّ كولريدج لديه معنى ما أبعد غوراً في العقل: «ليكن مُلاحَظاً، على أيّة حال، أنّني لا أضمّن في معنى الكلمة موضوعها المطابق فحسب، وإنما أيضاً كلّ المعاني الذهنيّة التي تستدعيها. لأنّ اللغة ليست مصوغة لنقل الشيء وحده، بل مصوغة أيضاً لنقل شخصية الإنسان الذي يمثّلها ومزاجه ومقاصده» (المجلد 2، ص ص 115-116). وجليّ أنّ إحدى مناقب وردزورث إنمّا هي جمعه في قصيدته بين نفسه وبين العالم الذي يكتب عنه.

ويقال إنّ فضيلة وردزورث الثانية هي «أهميّة وسلامة متهاثلتان للأفكار والعواطف، مُستفادتان ـ ليس من الكتب، وإنما ـ من الملاحظة المتأملة للشاعر» (2، 18). ويمكن القول ثانية إنّ تعليل هذا هو الأكثر أهميّة. وأفكار وردزورث وعواطفه لها «أهميّة وسلامة متهاثلتان» ـ وهو ما يعني لي أخيراً شيئاً من قبيل «التهام wholeness» ـ لأنّها تُمتح من الأعهاق التي يُختار نفر قليل في كلّ عصر لارتيادها، والتي قليلون في كلّ عصر من لديهم الشجاعة أو الميل للنزول إليها» لارتيادها، والتي قليلون في كلّ عصر من لديهم الشجاعة أو الميل للنزول إليها» (2، 120). ولشعره «أهميّة» و «سلامة» لأنّ الينابيع الأعمق التي فجرها هي تلك التي داخل نفسه ـ وهذه ينابيع ليس من السهل أن تفتح، وليس من السهل أن توجّه في قناة إلى الآخرين. وافتتاحها بعمق يقتضي صيغة جديدة للإدراك؛ وتوجيهها في قناة إلى الآخرين يستلزم ضرباً جديداً من الشّعر. ويتابع للإدراك؛ وتوجيهها في قناة إلى الآخرين يستلزم ضرباً جديداً من الشّعر. ويتابع الإدراك؛ والمستمن السهل الشّعر. ويتابع المهرباء جديداً من الشّعر. ويتابع المهرباء جديداً من الشّعر. ويتابع المهرباء والمناخورين المناخورين المناخورية المن الشّعر. ويتابع المهرباء جديداً من الشّعر. ويتابع المهرباء والمناخورية المناخورية المناخورة المناخورية المناخورية المناخورية المناخورية المناخورية المناخورية المناخورية المناخورية المناخورة المناخورية الم

· فقط قرّاء قد تعودوا أن يراقبوا التدفّق المستمر لطبائعهم الأعمق، ويغامروا أحياناً في ممالك فجر الوعي، ويشعروا بفائدة عميقة في أشكال من الوجود الأعمق، الذي يعرفون أنّ صفات الزمان والمكان لا تنطبق عليه، وهي غريبة عنه؛ لكنّه، على الرّغم من ذلك، لا يمكن أن يُنقل إلا برموز الزمان والمكان، (2، 120). لم تعد أسرار الشعر الأولي تلك الأسرار الخارجية للبحر والجبل أو، حتى، اللّه \_ وهي أسرار يمكن أن تبعد وتجعل سهلة القياد \_ وإنما الأسرار الداخلية للنفس.

وفضيلة وردزورث التالية، التي يشير إليها كولريدج مجرّد إشارة عابرة تقريباً، هي بوضوح مسألة الأسلوب: «القوّة والأصالة في أبيات ومقاطع مفردة: الأناقات المُغرية المتكرِّرة التي امتاز بها أسلوبه» (2، 121).

وتُدخلنا الفضيلة الرابعة بعمق أكبر إلى وردزورث: «الحقيقة الكاملة للطبيعة في صوره وأوصافه مستمدة مباشرة من الطبيعة» (2، 121). ويمثّل كولريدج بأناقة لما يقصد إليه: المشهد المنزلق من «المقدّمة» فيه «الأشجار الجرد وكل صخرة جليديّة/ رنّ كالحديد»؛ طائر التفّاحي الأخضر، «جثم في نشوة» على «أجمة من أشجار البندق قائمة هناك/ تتحرّك برشاقة بتأثير النسيم الهاب». ويقول كولريدج معلّقاً: «على غرار الندى أو اللمعان فوق حصاة، لا تشوّه العبقريّة ولا تحيل ألوان أشيائها؛ بل إنّها، على العكس، تظهر لا محالة مسحة وأثراً، بمنعان العين من الملاحظة العاديّة» (2، 121). ويأتي، ثانية، السبب: ما ذلك الذي يجعل ممكناً «مثل هذه الحقيقة الكاملة للطبيعة»؟ \_ إنّها «ألفة طويلة ولطيفة للروح الذي يعطي التعبير المتميّز لسائر أعال الطبيعة» (2، 121). وجليّ أنّنا عائدون إلى ما سمّاه كولريدج «الحياة الواحدة في داخلنا وفي العالم».

ربما سيكون واضحاً الآن أنّ حركة تحليل كولريدج امتيازات وردزورث ليست انتقالاً من فضيلة مستقلة إلى أخرى، بل هي تقدّم أعمق فأعمق نحو مركز الرؤية الشعرية لوردزورث. وحركة الفكر هي نفسها تقريباً حركة شعرية وحتى حركة رمزية ـ لا تدع شيئاً وراءها، بل تأخذ كلّ شيء معها مضاعفةً

بسرعة ازدياد المعنى. والفضيلة الخامسة لشعر وردزورث تجعل هذا واضحاً عاماً، لأنّها ترفع إليها كل شيء ذي أهميّة عما أشير إليه قبل، وتمضي إلى ما بعده. المميّزة الخامسة هي «مثير عطف تأمّلي a meditative pathos، اتّحاد لفكر عميق ورقيق بالحساسيّة؛ تعاطف مع الإنسان بوصفه إنساناً؛ والحقّ أنّه تعاطف متامّل، وليس مجرد رفيق معاناة أو صاحب، (مشاهد، يشترك) بل متأمّل، لا اختلاف في الدرجة في منظوره، يخفي تماثل الطبيعة؛ لا أضرار الريح أو الطقس، أو التعب، وحتى الجهل، تحجب تماماً إلهي الوجه الإنساني. ويظل عنوان الحلاق وصورته ممكني القراءة عنده تحت الخطوط القاتمة، التي بها شطبها الإثم أو الكارثة، أو غطّياهما. وههنا يتلاشى الإنسان والشاعر ويجد كل منها الإثم أو الكارثة، أو غطّياهما. وههنا يتلاشى الإنسان والشاعر ويجد كل منها نفسه في الآخر، الأول بوصفه مبجّلاً، والثاني بوصفه مُقاماً عليه البرهان (2، نفسه في الآخر، الأول بوصفه مبجّلاً، والثاني بوصفه مُقاماً عليه البرهان (2، 123-123). ومع كلّ ذلك الذي قد تقدّم، هناك الآن إحساس بالحقيقة المتعالية وراء، وعلى الرّغم من ذلك، ليس وراء، «إلهي الوجه الإنساني».

وثمّة، أخيراً، الادّعاء المنتصر بامتلاك وردزورث القوّة الغلابة التي تعطيه إذناً بالدخول إلى البقيّة كلّها: «وأخيراً، أدعي أنّ لهذا الشاعر، وبتفوّق، موهبة الخيال في أسمى معنى للكلمة وأدقّ معنى لها» (2، 124). وواضح من الأمثلة التي يقدّمها كولريدج ـ بما فيها مقاطع من «أشجار الطقوس Resolution and Independence» و «أغنية الخلود و «التصميم والاستقلال المعادون ثانية إلى «الشاعر، الموصوف بالكال المثالي»، الشاعر من حيث هو النقطة المركزيّة للوحدة الشعريّة. و «النفس الإنسانيّة الكاملة» تدخيل إلى حيّز العمل، «بإخضاع ملكاتها الواحدة منها للأخرى»، وبذلك تتأتّى «نبرة وروح للوحدة التي تمزج، وتصهر (إنْ جاز التعبير) الأشياء أحدها في الآخر». وهي وحدة مكافئة لي، وحتى تستدعي، «توازن الخاصيّات المتضادّة أو المتنافرة أو ائتلافها»: التماثل وانتباين؛ العام والمحدّد؛ الفكرة والصورة؛ الفردي والأنموذجي؛ الجدّة والابتذال؛ الانفعال والنظام؛ المحاكمة العقليّة والشعور؛ الطبيعي والصناعي؛ الشاعر وقصيدته وفي هذا كلّه ـ ومن ثمّ لدى وردزورث الذي هو شاعر الخيال بجدارة ـ يكون

الخيال هو «الروح الذي يحلّ في كلّ مكان، وفي كلّ شيء، ويصوغ الجميع في كلّ واحد جميل وذكيّ (2، 12-13).

والحق أنّ لدى كولريدج ووردزورث رؤية شعرية جديدة ـ رؤية ذات دلالة ثنائية: الرؤية التي منها تأتي القصيدة إلى الوجود، ورؤية العملية الشعرية نفسها ـ عمثلة الاستطاعة الإدراكية والوجودية التي يتمتع بها الخيال. وأنّها، في الدلالتَين كلتيها، الرؤية التي لا يبدو أنّ شيئاً يفلت من قبضتها: الشاعر، وأفكاره ومشاعره، عالم البشر وعالم الطبيعة، عالم القيم الشاملة ـ كلّ ما يمكن أن يعرفه الإنسان. وهي، بعد كلّ شيء، الرؤية التي تستدعي دمج هذه الأشياء جميعاً، تستدعي تحويلاً ـ أو، بدقة أكثر لدى اللاهوي مثلها هو لدى كولريدج، اتحاداً في وجود جديد. ويمكننا أن نسمي هذا الوجود الجديد، كما يفعل كولريدج، رمزاً، كينونة شعرية تظلّ من صميم جوهر حقائق كثيرة هي الموجّهة لها. ونحن في عالم من الشعر الجديد.

ربما نبداً بقصيدتين لوردزورث ليستا متباعدتين كثيراً في العهد، لكنها متباعدتان جداً في التقنية والرؤية الشعريتين. أما الأولى، وهي «أبيات مدوّنة على مقعد في شجرة طقوس ـ A Night Piece على مقعد في شجرة طقوس ـ A Night Piece، وهي «شطر من ليلة A Night Piece، فقد أكملت سنة 1798 م؛ وأما الثانية، وهي «شطر من ليلة 1798 م؛ وترتيبه فقد نُظمت سنة 1798 م. وليس من قَبِيل النزوة أن نجد وردزورث ـ في ترتيبه النهائي لقصائده، هذا الترتيب المتباين والمتقلّب أو الاعتباطي غالباً خلا هذه المرة ـ يصنّف أولى هاتين القصيدتين مع مجموعته «قصائد كُتبت في الشباب»، وعلى الرّغم من أنها متباعدة زمانياً بمقدار ثلاث سنوات فحسب، فإنها عوالم متباينة في نواح أخرى. وقد يناقش المرء مبعث هذا ـ ومن المؤكّد أن السنة الجديرة بالإعجاب annus mirabilis لدى كولريدج ستكون عاملًا حاسماً ـ لكنّ حقيقة الاختلاف جليّة. وقصيدة «أبيات مدوّنة على مقعد في شجرة طقسوس»، هي قصيدة من عصر آخر، العصر ملقني انقضى لتوّه. وعلى الرّغم من الاختلافات في بنية الشكل، فإنّ لها صلة الذي انقضى لتوّه. وعلى الرّغم من الاختلافات في بنية الشكل، فإنّ لها صلة الذي انقضى لتوّه. وعلى الرّغم من الاختلافات في بنية الشكل، فإنّ لها صلة

لافتة للنظر بـ «مرثاة» غـراي. وههنا مـرّة أخرى يكـون الشاعـر دليل القـارى، الذي يمكن أن يلازمه، مستوقفاً إيّاه لحـظةً في مكان مقـدّس، ليرتـاح ويتأمّـل: «لا، أيّها المسافر، استرح». ويركّز المشهد مرّة أخـرى، وهو أقـلّ تفاصيـل لكنّه ليس أقلّ حيويّة:

شجرة الطقسوس المنعزلة هذه تقف بعيداً عن كلّ منزل للإنسان: فهاذا لو أنّه ليس ههنا جدول متلألىء يتخلّل المرج الأخضر؟ ماذا لو أنّ النحلة لا تحبّ هذه الأغصان الجُرْد؟ ورغم ذلك، فإنه إذا ما هبت الريح برقة، فإنّ الأمواج المتجعدة، التي تتكسر على الشاطىء، ستهوّد عقلك باندفاعة ناعمة لا يقربها التلاشي<sup>6)</sup>.

وتضاف إلى هذا تفاصيل عن «المرج المُطَحلب»، «هذه الشجرة المعمّرة» تعلّمت «بأذرعتها السّمر أن تشكّل تعريشة دائرية»، «خروفاً شارداً»، الد «طّيطوى». وهناك أيضاً على غرار رائعة غراي Youth to Fortune and الد «طّيطوى». وهناك أيضاً على غرار رائعة غراي to Fame Unrnown» «وجود محبّب، لا يعرف الرغبة / أيّة عبقرية لم تبجّل». وشابّ غراي لم يقدم إلى العالم، ومن هنا لم يحقّق شهرته المستحقة؛ أما شباب وردزورث فقد كان باختصار مطلق السرّاح على العالم، لكن عبقريته مضت غير معترف بها، ومن ثم أوى، بكبرياء جريح، إلى معتزل شجرة الطقسوس. وفي سائر الأحوال يكون الرمز الرئيس درساً مستهذفاً للقارىء ـ الغريب العابر، مثلنا نحن ـ وهو عند غراى درس استسلام، وعند وردزورث درس ضعة:

أيها الغريب! كن حذراً من الآن فصاعداً؛ واعلم أنّ التكبّر، مهما تقنّع بأردية جلاله، ضَعةً وصَغارً.

<sup>(6)</sup> اقتباسات من شعر وردزورث، عدا المقدمة The Prelude، ستؤخذ من نصّ مؤلّفي أكسفورد الموثّق، وردزورث: الأعمال الشعرية Poetical Works، نشرة توماس هتشنسون، التي نقّحها إرنست دي سِلِنكورت (لندن، 1950).

وبين أننا ما نزال إزاء شعر الإشارة. والشاعر يتأمل مشهداً رائعاً في جمعه بين الجهال والكآبة. وهو المشهد الذي يستطيع أن يكرسه للإفادة، على غرار ما يفعل غراي في باحة الكنيسة الجميلة والكئيبة في ستوك بوجز Stoke Poges. ويشير الشاعر، بحرارة غالباً، إلى ما هو مهم لدرسه:

وعلى هذا الصخور القاحلة، التي تناثر فوقها السَّرخس والخلنج، والعرعر والشوك يُثبت عينه المكتبئة، لساعات كثيرة تغذى بمتعة سقيمة، مفتشاً ههنا عن رمز لحياته القاحلة.

وإنّ كلمة رمز emblem مناسبة لهذا الضرب من الشعر نفسه. الرمز قد يكون الضرب الأكثر حكمة واعتدالاً من المجاز، ملتزماً بعداً متسماً بالاحترام عن المشار إليه. وكذا الشاعر. وليست هي تجربته، ولا نحن مشجّعون حقيقة على الاعتقاد بأنها كذلك. ويظلّ هو المؤشّر، المعلّم، الذي يقول: «انظر إلى هذا وتعلّم منه».

وفي سنة 1798، أي بعد ثلاث سنوات فقط، تحوّل كولريدج إلى عالم شعري آخر، جديد في العبارة الشعرية، جديد في اللغة المجازية، جديد في الرؤية. وقصيدته القصيرة «A Night Piece» مثال رائع.

السهاء ملبدة بغيوم ملتحمة ، محكمة الحبك ، بغيوم ملتحمة ، محكمة الحبك ، كثيفة وشاحبة ، وقد أضاءها كلها القمر الذي بدا ، عبر هذا الحبجاب ، غير واضح ، قرصاً باهتاً منعقداً ينبعث منه ضياء ضئيل ينتشر بفتور شديد فلا يقع ظلّ ، يرسم على الأرض ـ من صخرة ، أو نبتة ، أو شجرة ، أو قمة . وأخيراً فإن إيماضة سريعة مبهجة تروع المسافر المستغرق في تفكير حالم وهو ينقل الخطو على طريقه المهجور ، وبعين لامبالية

انحنى الى الأرض؛ يرفع بصره ـ لقد مزّقت الغيوم إربا \_، وفوق رأسه تراءى له القمر اللألاء، وتألَّق السماء. وهناك في القبة الزرقاء الداكنة يجر قدماً، يتلوه حشد من نجوم، صغيرة حادّة، وساطعة، وعلى طول اللجة القاتمة تندفع بسرعة مثلما يندفع هو: فها أسرع دورتها، لكنها لا تتلاشى! \_ الريح في الأشجار، ولكنها صامتة؛ ويظلّ موكب الكواكب يلفّ متنائياً بما لا يقاس من المسافات؛ والقبة الزرقاء، التي أعطتها تلك السحب البيض شكلاً دائرياً، السحب الهائلة، ما تزال تبعد غورها الذي لا يسبر. وأخيراً تضيق الرؤية، والعقل، الذي لم يعكر صفوه ما يأنسه من نشوة، والذي يركن تدريجياً إلى سكون وادع، يُسلِّم إلى التأمّل في المشهد المهيب.

ويأتي التركيز التام للقصيدة تقريباً ـ وهو يبدو كذلك لأول وهلة على الأقل ـ على السماء. فهي سماء باهتة اللون، شاحبة بفعل الضوء الضعيف لقمر محجوب بالغيم، ضعيف حتى إنه لا يلقي ظلّا على الأرض. أما الإشارة الوحيدة إلى الأرض أسفل منه، عدا الإلماحة الخاطفة إلى «المسافر المستغرق في تفكير حالم، المقيد إلى الأرض»، فتتم بإجراء غير مباشر: لا ظلال تقسم الأرض أرباعاً ـ «من صخرة، أو نبتة، أو شجرة، أو قمة». والحركة السائدة في القصيدة هي حركة الغيوم: هي، أولًا، «محكمة الحبك»؛ ثم هي «تتمزّق الربا»، مجلّيةً رؤية القمر و «تألّق السماء»؛ وهي تعمل بوصفها إطاراً لـ «القبة الزرقاء الداكنة» للسماء، «التي جعلتها تلك الغيوم البيض، الغيوم المائلة، دائرية»؛ وهي ، أخيراً، وهذا يوحى به إيجاءً، تلتحم ثانية كما «تلتحم الرؤية».

وبهذا القدر من الأهمية، أيضاً، تفاعل النور والظلام. فثمة أولاً نور القمر

المحجوب، «دائرة باهتة منعقدة». ويأذن هذا له «إيماضة سريعة مبهجة» تسترعي اهتمام «العين الكليلة» للمسافر. ويؤول به هذا إلى رفع بصره له «رؤية» «ألق السهاء» الذي هو نفسه مؤلف من النور والظلام. وههنا النور والظلام هما الحدّان الأقصيان للنور والظلام: الظلام «قبة زرقاء داكنة» مرعبة ؛ إذ هي «لجة مظلمة» ؛ والنور هو النور «الحاد» و «الساطع» له «حشد من الكواكب». وثمة ههنا أيضاً حركة ، «الحركة الصامتة للكواكب»، «متنائية بما لا يسبر» للقبة الزرقاء الداكنة.

وليست هذه فحسب العلاقات المتبادلة في القصيدة. فالغيوم والنور والظلام هي أيضاً بقصد على علاقة بالعالم الذي هو تحتها - صخرة، نبات، شجرة، قمة، وأكثر من ذلك كلّه بالمسافر. وحين تتوضّح القصيدة تدريجيًا نغدو شيئاً فشيئاً مدركين أن المسافر نفسه ربما يكون، في الواقع، مركز القصيدة. وقبل أن يظهر (في البيت التاسع) ما كنا مدركين أي مظهر شخصي من المشهد خلا أنفسنا. وقد أدخلنا إلى المشهد مباشرة، وكأنه ملك لنا. وحين يظهر المسافر، وينبّه إلى المشهد فوقه، يغدو الأمر كأننا حاضرون في ذلك الوقت وأنه قد انضم إلينا. لسنا بعيدين عنه؛ إننا نشاركه تجربته، كما يشاركنا هو. وهذه حقاً إحدى أهم مآثر القصيدة: حتى رغم أنه ليس ثمة ذكر لشخص أول يشجعنا على «الادّعاء» بأننا نحن الشاعر، نشعر وذلك يتنامى بتجلي القصيدة - بأننا نجرّب الأحاسيس نفسها التي عاناها المسافر. فنحن داخل التجربة.

ولكن ما التجربة التي نتحرك فيها؟ ـ قد يكون المرء مغرى بالقول إنها انتقال من الظلمة إلى النور. ولكن لا. إنها، على الأصحّ، انتقال من الغموض إلى الوضوح ـ من النور الضعيف للقمر المحجوب إلى الانشعاب الثنائي الحاد إلى النور والظلام ـ وفي الوقت نفسه انتقال من اللامبالاة («العين اللامبالية») إلى الرؤية.

زد على ذلك أن المرء، في قصيدة توحي على الأقلّ بقدر ما تقول، يجد نفسه موجهاً إلى السؤال عما إن كان لا يزال ثمة حركة أخرى. أليس ثمة رحلة

تدريجية نحو الداخل؟ \_ حين تضيق الرؤية لا تكون السهاء وحدُها ما يهدأ، فإن بهجة العقل هي التي «تركن تدريجيّاً إلى سكون وادع». العقل هو الذي قد جرّب الرؤية ـ رؤية الوضوح الحادّ للظلام والنور، المرتبطين سرمدياً في انفساح للإغماض، لا يقاس، ولا يسبر غوره. فلا غرابة في أن يكون هناك غموض في الاستجابة لهذا الإغماض؛ لا غرابة في أنّ العقل «لا يعكّر صفوه النشوة التي يحسّها». فهو العقل الذي جرّب هذه اللحظة من الإغماض. ونحن، الـذين قد شاركنا في هذه التجربة، وجدنا أنفسنا موجّهين أيضاً نحو الداخل بقوة. وحين نُترك أخيراً داخل العقل - لـ «نتأمّل المشهد المهيب» - لا نكون متأكدين تماماً من أننا كنا في أي وقت خارجه. هل «الرؤية» خارج الشيء، أو أنها ضمن الشيء: رؤية في السماء أو رؤية في متاهمات العقل البشري، أو عملي نحو مما في الاثنتين معاً؟ هل تصير الغيوم والنور واللجة القاتمة \_ مع كونها غيوماً ونوراً وليلًا دامســاً ـ شيئاً غير أنفسنا؟ وبمعنى من المعاني، يكون كلّ شيء قد ربط بصلة ما بالأشياء الأخر جميعاً: الغيوم والقمر ربطت بالأشياء غير الحية والحية على وجه الأرض؛ الغيوم وضياء الكواكب ربطت بالقبة الزرقاء القاتمة لليل؛ والريح والنجوم في حركة متناغمة كلّ منها مع الآخر وعلى قدر ما تربط أجزاء من التجربة بعلاقة مع القبة السوداء فوق، نتحقّق من أنّ القبة السوداء فوق هي التي تحتويهـا جميعاً - القبة التي تستمر في «تعميق غورها الذي لا يسبر». لقد غدت هذه القبة السوداء العقل، الذي ينطوي على هذا الإغماض كله \_ عقل المسافر، عقل الشاعر، عقلنا نحن. والرؤية التي قد وجّهنا فيها هي رؤية للإغماض.

قد يكون ذلك بعضاً من سرّ هذا الشعر الجديد: فقد وجّهنا إلى رؤية الشعر للخفاء. والعنصران كلاهما حاسمان. وقد وجّهنا، قبل كلّ شيء، إلى رؤية الشاعر: وهو لذلك شعر اللقاء، حيث نواجه، حقّاً، الشاعر وعالم قصيدته. وقد أُدخِلنا في عملية تجربته، حيث نشارك في صميم إبرازها. وهي، ثانياً، رؤية للخفاء، والخفاء يمكن أن يعبر عنه على نحو أفضل بكثير ـ وإن عزّ التعبير التام ـ بوساطة الرمز، وليس بإيضاحات المجاز وحدها أيّاً كانت درجة تعقيدها. الرمز يدع الخفاء على ما هو عليه. زد على ذلك أنّ هذه العناصر حين تتخذ معاً الرمز يدع الخفاء على ما هو عليه. زد على ذلك أنّ هذه العناصر حين تتخذ معاً

- اللقاء والخفاء - قد تدنينا من سرّ الشعر الجديد. ويمكن القول بتعبير أدق : لأنّ الرمز ليس قاسياً ولا حادّاً ولا فاقعاً - لأنه يوحي ، ويومى ، ويثير - ما نراه يجتذب الأشياء (بما فيها نحن ، إن أذنّا لأنفسنا أن نجتذب) إلى نفسه . فالرمز إذا ما استخدمنا صورة مبسّطة ، كرة ثلجية تتدحرج ، مجمّعة عليها كلّ شيء تصادفه . الرمز لا يدعنا نقف جانباً ونجيل الطرف فيه ، نترك الأشياء تشير إلينا ، بل يسحبنا إلى تجربته هو ، التي هي في الوقت نفسه تجربة الشاعر وعالمه . وشعر الرمز هو لا محالة «شعر لقاء» .

لقد أسلفنا القول، على نحو كاف غالباً، إنّ الرمز عند كولريدج نتاج الخيال «ملكة صنع الرمز». ولعلّه قد آن أن نتصدّى إلى نتيجة طبيعية لهذه الحقيقة التي قد جاءت ضمناً في مناقشتنا منذ بعض الوقت. وأعني الصلة بين المجاز/ التمييز الرمزي وتمييز الوهم Fancy والخيال Imagination. وعلى الرغم من أن كولريدج لا يصرّح في مكان بمثل هذا الوضوح ـ ولا شكّ في أنه سيكون من التهوّر أن يصنع تسوية مريحة بينها ـ ثمة شك في أنّ هناك، دائهاً وفي كل مكان، تطابقاً ضمنياً بين هذين التمييزين.

الخيال الشعري يصهر الأشياء المتباينة في وحدة جديدة ؛ «يفكّك، ينشر، يبدّد، ابتغاء أن يعيد الإيجاد» (7). وثمرته الرمز، الذي يمتاز في المحلّ الأول، بالنسبة إلى الشاعر وإلى القارىء ، بالوحدة التي يُبرز تعقيدها تدريجياً ؛ وحصيله هذا الإدراك إحساس بالخفاء . و «الوهم، خلافاً لهذا، ليس لديه مضادات أخر يتصرّف بها، بل أشياء ثابتة ومحدّدة » (المجلد 1، ص 202) . وثمرته «مجاز صرف» يميز على نحو أكثر مباشرة بثنائية الإشارة فيه أو تعدّدها ، وبأن وحدته تعرض للإدراك عاجلًا أو آجلًا ؛ والنتيجة شعر هو، أساساً ، أكثر وضوحاً وتحديداً من أن يكون غامضاً . الخيال ، بتعبير كولريدج ، «يصهر» أما الوهم «فيجمع» فحسب .

<sup>(7)</sup> السيرة الأدبية Biographia Literaria ، 1 ، 202 . (7)

ومع هذا الذي تقدم، علينا أيضاً أن نبادر إلى إنكار أية قطيعة كاملة بين الخيال والوهم. فليس لزاماً أن يكون التمييز فصلاً. وإذا ما كان واضحاً في فكر كولريدج كلّه أنّ الخيال والوهم مختلفان اختلاف الرمز والمجاز الصرف، ومختلفان في الوسائل نفسها، فإنه واضح أيضاً أنها غالباً ما يعملان معاً في القصيدة نفسها. ولا يُرى هذا واضحاً في أي مكان مثلها يرى في مقطع من «السيرة» ركّز فيه بقوة على الدفاع المستميت عن الاختلاف بين الملكتين. فحين اعترض وردزورث (في مقدمته سنة 1815) على تعريف كولريدج للوهم بأنه «قوة مجمّعة ورابطة» ـ مصراً على أنّ «التجميع والربط، والاستثارة، والتوحيد، تنتمي أيضاً إلى الخيال مثلها تنتمي إلى الوهم» ـ أجاب كولريدج بحدّة في «السيرة الأدبية»:

«وأجيب بأنه إذا ما كان السيد وردزورث يعني بقوة الاستحضار والتوحيد ما عنيته أنا بالقوة المجمّعة والرابطة تماماً من دون زيادة، فإنني أصرّ على إنكار أنه ينتمي البتة إلى الخيال؛ وأجدني ميّالاً إلى الظنّ أنه قد أخطأ في إشراك الوهم مع الخيال في عمل للثاني وحده. ويمكن أن يعمل الإنسان بأداتين مختلفتين تماماً في وقت واحد؛ ولكلّ منها نصيبها في العمل، لكنّ العمل الناتج عن كلّ منها متميّز ومختلف» (المجلّد الأول، 194).

وبالنسبة إلى كولريدج ثمة قصائد كثيرة تظلّ شعراً للوهم وحده، لكنه ليس ثمة قصيدة ـ على الأقلّ في المطوّلات ـ تنتصر لفكرته عن القصيدة الخيالية، ولا تتضمّن في الوقت نفسه شعراً من شعر الوهم. «ينبغي أن تمتلك العبقرية الموهبة بوصفها مكملًا لها ووسيلة من وسائلها، مثلها أنّ الخيال، على نحو ماثل، ينبغي أن يمتلك الوهم. ويمكن القول باختصار إنّ القوى العقلية العليا لا تستطيع أن تؤدّي عملها إلا من خلال طاقة موافقة من القوى الدنيا» (\*).

ولعلّ المثل الأكثر شهرة لإثبات كولريدج تعايش الوهم والخيال في قصيدة

<sup>(8)</sup> نماذج من حديث المائدة the Table Talk للراحيل صموئيل تايلور كولريدج، في الأعمال الكاملة، 6، 481 (20 آب، 1833).

واحدة ـ ومبعث شهرته مناقشة ۱.۱. ريتشاردز هذا المثل مناقشة مستفيضة (9 ـ يكون في تعليقات كولريدج على فينوس وأدونيس (Venus and Adonis) لشكسبير. وهو يقول: «لقد أثبتنا أن شكسبير امتلك الوهم، من حيث هو ملكة تجميع الصور المختلفة أساساً بنقطة أو أكثر من الشبه المميّز:

روالآن تتناوله برفق تام باليد، سوسنة محبوسة في سجن من الثلج، أو العاج في قيد مرمري؛ صديق ناصع البياض يعانق عدوًا ناصع البياض «10)

لكن ثمة دليلاً على وجود ملكة أخرى تؤدي عملها ههنا. وما إن نتابع حتى نجد دليلاً أكيداً في عقله على الخيال، أو القوة التي تصنع بها صورة أو شعور من تعديل صور أو مشاعر أخرى كثيرة وبنوع من الصهر لدمج المتعدّد في واحد ـ تلك القوة التي تظهر نفسها بعد بمثل هذه القدرة والطاقة في «الملك لي»، حيث الأسى العميق عند الوالد يشيع شعوراً من العقوق والقسوة في عناصر السهاء نفسها» (11). وينبغي أن يكون جلياً من الأمثلة التي قدّمها كولريدج الآن أن أحدها شعر بجاز ليس غير - صور «جمّعة» لكنها غير «مصهورة»، والثاني شعر رمز، لم تعد فيه قسوة عقوق البنت مختلفة عن العقوق الغامض للسهاء، والحق أنها غير مختلفة عن كل العالم المجنون الذي يجد لير نفسه فيه. والمثال المشابه من فينوس وأدونيس - أعني مثال كولريدج على فعل الخيال في القصيدة ـ المشابه من فينوس وأدونيس - أعني مثال كولريدج على فعل الخيال في القصيدة ـ ينبغي الآن حقاً أن يرسّخ هذا التأكيد لمسألة أن تمييز كولريدج بين الوهم والخيال - الغاية المباشرة لمناقشته - يميّز ضمناً في الوقت نفسه شعر المجاز الصرف

<sup>(9)</sup> كولريىدج في شأن الخيال Coleridge on Imagination (بلومنتون، إنـديـانــا، 1960)، الصفحات 76-84.

<sup>(10)</sup> النقد الشكسبيري Shakespearean Criticism، نشر تـوماس مـدلتـون رايـزور (لنـدن، 1960)، 1، 188؛ والفقـرة المستشهد بهـا هي «فينـوس وأدونيس Venus and Adonis»، 11، 364-361.

<sup>(11)</sup> النقد الشكسبيري، 1، 188.

من ذلك الشعر الذي يتخطى المجاز ليغدو شعر رمز. وذلكم هـو «فرار أدونيس من الإلهة المتيّمة في غسق الليل ـ

> «انظر! كيف يهوي نجم ساطع من السهاء سريعاً، فيتوارى في المساء عن عين فينوس؟»

أما الخاصية الرمزية فيوضحها تعليق كولريدج: «كثيرة هي الصور والمشاعر التي جُمّعت هنا من دون عنت ومن دون نزاع - جمال أدونيس - سرعة طيرانه - التوق، ومع ذلك اليأس، لدى المحدِّقة المتيَّمة - خاصّية مثالية مبهمة خلعت على الجميع» (12).

ولا مراء في أنّ ههنا مجازاً \_ فأدونيس يشبّه بنجم \_ لكنّ هذا عند كولريدج ليس «مجازاً صرفاً». ولا يمكن تحديد نقاط التشابه بوضوح، من مثل قيد المرمر وقيد الثلج. وعلى كولريدج أن يتلمس سبيله للتعبير عنها \_ أعني الجال، والسرعة، والتوق \_ ويسلّم أخيراً بعجزه عن الإحاطة بالخفاء المعبّر عنه بالرمز. ينبغي أن يظلّ مبهماً مثل «خاصية مثالية مبهمة مسدلة على الجميع»، مثل قسوة العالم المظلم لدى لير. ينبغي أن يظلّ الرمز في خفاء.

ومن وجهة أخرى، يكون مهيًا، رغم الاختلاف ورغم السبق المعطى للخيال وللرمز، أن نضع في الحسبان أن كولريدج لم يحطّ من قدر عمل الوهم، فثمة شعر جيد نظم تحت سلطان الوهم، على غرار ما يبدو من إعجاب كولريدج ببعض من أفاضل شعراء القرن الثامن عشر. فهناك شعر وهم أيضاً ينطوي على عناصر خيالية \_ على غرار ما اقترحنا، مثلًا، في عمل كولنز وكوبر. ومها يكن، فإن الوهم في أحسن حالاته ملكة شعرية ذات شأن تعمل وفق مبادىء خاصة بها. ولها مجالها الذي تعمل فيه حتى في شعر الخيال. وليس هناك شاعر يعمل دائماً، أو تماماً، في أقصى قوة. وليس في مقدوره ولا في مقدور قرّائه أن

<sup>(12)</sup> المرجع نفسه؛ والفقرة المستشهد بها هي «فينوس وأدونيس Venus and Adonis»، 11. 816-815.

يتصوَّروا له ذلك دائماً. إنَّ شعر الخيال ـ وحتى أفضل الشعر ـ مؤلَف من الخيال والوهم، من الرمز والمجاز.

وحين نعود إلى وردزورث نجد هذا ينطبق عليه مثلها ينطبق على شكسبير. فشعره عملٌ لكلّ من الوهم والخيال، ولذلك فهو مؤلف من المجاز والرمز معاً. وفي اللحظة نفسها التي يدّعي فيها كولريدج امتلاك وردزورث موهبة الخيال «في أسمو معاني الكلمة وأدقها» يدّعي له صراحة أيضاً امتلاك موهبة أدنى من الوهم (13). والوهم، كها أسلفنا، يعمل وفق مبادىء خاصة به، وبمقتضى عقل كولريدج يكون وردزورث أكثر نجاحاً في استخدامه للخيال منه في استخدامه للوهم. «وفي عمل الوهم، لا يكون وردزورث، حسبها آنس في نفسي، رشيقاً دائهاً، ويكون أحياناً عويصاً. ويكون المظهر الخارجي أحياناً غريباً جدّاً، أو أنه يستدعي وجهة نظر خاصة جدّاً، أو كأنه يبدو نتيجة لبحث محدّد سلفاً، أكثر من أن يكون تقديماً عفوياً». ويوحي هذا بأنّ نتاج الوهم ينبغي أن يكون وشيقاً، مع شيء من الإحساس بالعفوية إزاءه، وواضحاً نسبياً في إشاراته. أما عمل الخيال، وهذا يمكن أن يستخلص من أمثلة كولريدج في الفقرة التالية ومما يقوله في مكان آخر في فسيكون كثيفاً، وأكثر أهمية وإحاطة، وسيظلّ مجال إشارته غير محدّد جوهرياً، ومبهياً.

وأفترض أنه سيكون سهلاً، لكنه قلّم يكون مفيداً، أن غثّل لشعر الوهم غير الناجح لدى وردزورث. وسيكون أدنى إلى صميم الموضوع أن نرى الخيال فعالاً بنجاح في قصيدة للخيال، ونرى كيف يعمل عمله داخل سياق المجموع. تبدأ قصيدة «التصميم والاستقلال Resolution and Independence» بتجاور بسيط للصّور \_ وهي صور لم يقيّض لها أن تكون مجازات حتى الآن \_ المتناغمة مع بهجة الشاعر بالطبيعة.

<sup>(13)</sup> السيرة الأدبية Biographia Literaria ، 2، 124.

<sup>(14)</sup> المرجع نفسه؛ أحرف ماثلة في الأصل.

كان هناك صفير في الريح طوال الليل؛ هطل المطر بقوة وحدثت الفيضانات؛ أما الآن فإن الشمس تبزغ هادئة ساطعة؛ والعصافير تشدو في الغابات النائية؛ وعلى صوته العذب تجثم اليامة بسكينة؛ ويرجع الزرياب حين يزقزق العقعق؛ والجو كله مفعم برقرقة الأمواه البهيجة.

وتمضي الآن «أنسنة» الطبيعة، الموحى بها إيحاءً حتى الآن، على نحو أكثر وضوحاً:

كلّ الأشياء التي تحبّ الشمس هي خارج الأبواب؛ السهاء تفرح بمولد الصباح؛ والعشب ساطع بقطرات المطر؛ وفوق السّباخ تركض الأرنب الوحشية منطلقة في أقصى سرعة في مرحها؛ وبأقدامها تثير من الأرض المرشوشة، سحابة رقيقة، تتألّق في الشمس، وتعدو معها طول الطريق، حيثها تعدو.

وما إن تحدث هذه «الأنسنة» حتى نغدو مدركين أنّ الشاعر قد شرع، أيّاً كانت درجة إغفاله لـذلك، العمل على نحو مجازي: «فرح» السياء؛ «مولد» الصبح؛ «مرح» الأرنب الوحشية؛ «عدو» السحابة الرقيقة بمصاحبة الأرنب. وتستمرّ الصيغة المجازية حين يدخل المسافر في المشهد: فهو، على حين غرّة، «ولد» «طفل الأرض السعيد»؛ وتُعقد له صلة بـ «هذه المخلوقات السعيدة». وفي الذكرى ينظر إلى «شغل الحياة» بوصفه «مزاجاً صيفيّاً». ومع غلبة السوداوية على مزاجه يغدو الشاعران الميتان تشاترتون وبَرْنز استعارتين للشاعر نفسه. وجامع العلق نفسه، في مظهره الأول، يوصف مجازياً بأنه حجرة ضخمة «مضطجعة على القمة المكشوفة للهضبة» و «حيوان بحريّ زحف نحو... الشمس نفسها». وههنا كلّ شيء يمكن أن يسأل عن شعر الوهم: المظهر الرشيق والعفوي ـ سواء في الفرح وفي الكآبة ـ الواضح في إشارته.

وكذا، فإنّ شيئاً قد بدأ يتغيّر مع إدخال صورة الرجل العجوز. والرجل العجوز، والرجل العجوز، حتى حين يشبّه بحجر وبحيوان بحري، هو صورة للخفاء؛ «أعجوبة لكلّ من ينظر النظرة نفسها». ويبدو هذا الإنسان العجوز ـ وليس هذا بعسير كما يبدو. حجرة، لكنه يظلّ يبدو «شيئاً ذا إحساس». وهو لا يبدو «حيّاً تماماً ولا ميتاً، / ولا نائماً تماماً». وعلى هيكله المنحني يقع «أكثر من ثقل بشري». ولا يتوقف المجاز تماماً ـ يقف «ثابتاً كغيمة ـ لكنه يوحى به أكثر مما يمكن للمجاز وحده أن يجمله. لأنه، أيضاً، صورة للتناقضات: لا حيّ ولا ميت؛ إنسان لكنه أكثر من إنسان، خشن المظهر لكنه «ذو نطق رفيع»؛ ضعيف مع أنه قويّ ومصمّم نسبيًا» (15).

وكلّم تقدمت القصيدة، وكلّم صارت الصلة بين الشاعر والـرجل العجـوز أعمق وأشدّ ـ تبينٌ أنّ الرجل العجوز ـ صار أكثر من مجرّد نفسه:

ظلّ الرجل العجوز واقفاً يتحدّث بجانبي؟ لكنّ صوته الآن عندي كجدول قلما يسمع. ولا أقدرأن أميّز كلمة من أخرى؟ وقد بدا هيكل الرجل كلّه كإنسان رأيته في منام؟ أو كرجل أرسل من صقع بعيد؟ ليسبغ عليّ قوة إنسانية، بنصح ملائم.

<sup>(15)</sup> جاء تعليق وردزورث على هذه الفقرة في والمقدمة The Preface) لسنة 1815 ـ حيث يجعلها من فعل الخيال وحده ـ تعليميّاً: «في هذه الصور، نجد التحادث، والتجريد، والقبرى المعدّلة في الخيال ـ التي تعمل مباشرة أو بوسيط ـ تدمّج جميعاً. وتروَّد الحجرةُ بشيء من قوة الحياة تقرّبها من حيوان البحر، ويُنزع من حيوان البحر بعض من خصائص الحياة فيه لجعله مشابهاً للحجر؛ حيث تعالج الصورة الوسيطة، من ثمّ، بهدف تقريب الصورة الأصلية، صورة الحجر، من مشابهة كبيرة للتمثال وحال الرجل المسنّ، الذي يجرَّد من كثير من علائم الحياة والحركة لتقريبه من النقطة التي يتوحد فيها الشيئان ويدبجان في مماثلة تامة». والنقد الأدبي عند وليم وردزورث، ص 149. ومرادنا هنا، أنَّ هذه الفقرة ليست من فعل الخيال وحده، بل من فعل الوهم Fancy والخيال Imagination يؤدّيان عملها بتساوق. [المؤلف].

لقد غدا جامع العلق جزءاً من الشاعر \_ على الأقلّ جزءاً من حلم الشاعر \_ وجزءاً من الحقيقة المتعالية وراء نفسه. وهو يغدو أخيراً، بالنسبة إلى الشاعر، جزءاً من الطبيعة نفسها.

وفي عين عقلي تراءى لي أنني أراه ينقل الخطو حول السّباخ المضجرة دائماً، يطوف حولها وحيدا بصمت.

لقد غدا الرجل العجوز، من خلال رؤية الشاعر إيّاه، من نفس طبيعة الشاعر، وكذا من نفس طبيعة العالم حوله وفوقه، جالباً الطبيعة كلّها، والـزمان كلّه، والأبدية كلّها، فيها يبدو، لتسكن في نفسه.

لقد أسلفنا فيها تقدم أنّ شعر الخيال مؤلّف من خيال ووهم، من رمز ومجاز. وما توحي به قصيدة «التصميم والاستقلال» يمضي بنا خطوة أبعد من هذا: فالوهم في أحسن حالاته قد يزجّ الخيال في الحركة، والصورة والمجاز في أحسن حاليهها، أو في أشدّ كثافة لها، يتحركان في اتجاه الرمز. والمجاز، في أشدّ كثافة له، يطمح إلى منزلة الرمز، حين يجهد الشاعر لعناق قدر أكبر من الحقيقة. ومن الحتم المقضيّ أن تكون قصيدة الخيال، حسب الاصطلاح الكولريدجي، عضوية. إذ تشرع ببذرة، أصل، تستخلص الغذاء لنفسها، ومن ثم تبدأ في «توليد أجزاء من أجزاء». وقد يكون هذا الأصل صورة أو مجازاً بسيطاً، لكنه يكن أن يتنامى - مثلها يتنامى جامع العلق Leech-gatherer إلى أبعاد الرمز، المركّب والمفتوح، و، أخيراً، الخفيّ.

فها هي، إذن، الصلة بين المجاز والرمز؟ \_ إمّا \_ على غرار جامع العلق \_ أن يصير المجاز رمزاً، وإمّا \_ على غرار المجازات الثانوية في القصيدة \_ أن يجمع في رمز أكبر منه، أو يصنّف تحته. وقد يعمل الوهم مفرداً، لكنه في أحسن أحواله يوضع في خدمة ملكة أسمى منه هي الخيال. وعلى غرار ما سُمع كولريدج يقول قبل فإنّ «العبقرية ينبغي أن تمتلك الموهبة بوصفها مكملاً لها وأداة، مثلها أن الخيال، على نحو مماثل، ينبغي أن يمتلك الوهم. ونقول، باختصار، إنّ

القوى العقلية العليا ليس في مقدورها أن تعمل إلا من خلال طاقة مماثلة للقوى الدنيا»(١٥٠).

طبيعي أن تكون «المقدمة The Prelude» قصيدة الخيال غير المنازعة لدى كولريدج. وهي أيضاً قصيدة تعمل تحت رعاية الخيال، ولكن ذلك يتم بتعاون دائم مع الوهم. وهي قصيدة ذات إشارة ورنين رمزيين لا يضاهيان، وهي في الوقت نفسه قصيدة يستخدم فيها المجاز بجهارة لا تضاهى. لكن الطرق التي يتفاعل فيها الرمز والمجاز، وخاصة في عمل في مثل هذا الطول ومثل هذا التعقيد، قد يتوقّع أن تكون كثيرة.

فهناك أولاً للقاطع الواضحة المجاز، وهذه صيغت في «المقدمة» عموماً بمهارة فاثقة، تضيء التجربة في الوقت الراهن بوضوح تام، لكنها لا تمضي إلى ما وراء هذا الوضوح في الإشارة والرؤية. ويتابع وردزورث في الكتاب الثالث، مثلاً، بعد التعبير عن الأسف للتغييرات التي حدثت في كامبردج ولفرصه الضائعة هناك، قائلاً:

ولكن سلاماً أيها الأسف الفارغ! فنحن لا نرى إلا بخفاء حتى حين ننظر خلفنا، وأحسن الأشياء ليست واضحة تماماً بما هي كذلك، ذلك لأنها ضرورات ينبغي أن يلتزم بها الجميع، مثلها يعتقد الجميع بولع، بأسمى وعدٍ لها. وإذا كان البحّار، وهو على مسافة مرعبة، وقد مرّ

بجزيرة جذَّابة، لا يكون في مقدوره أن يعرف إلا الشرور

التي ينبغي أن تكون قد وقعت عليه فسحب مركبه إلى الأرض مدفوعاً بشـوق إلى الشاطىء،

فسيكون له غالباً سبب معقول لأن يعتقد بأن الأمواج التي أرعبه نطاقها الأبيض هناك، أو الربيح التي عصفت إنما تخاصمه بعناد: أمّا أنا

<sup>(16)</sup> حديث المائدة Table Talk، ص 481 (20 آب، 1833).

فلست حزيناً؛ إذ سعيد ذلك الشباب الملفّلع ببرده، وهو لا يفتقد إلا ما افتفدته، ولا ينحدر إلى أسفل مما انحدرت.

(الكتاب الثالث، 482-496)(17)

المجاز واضح ورشيق، وقد استمدّ الدرس بحدّة وقوة.

ولكن ما أكثر ما تكون الحال مختلفة، ونحن نجد الحركة نفسها التي رأيناها في قصيدة «التصميم والاستقلال» حيث المجاز يتحرك في اتجاه الرمز، ويصير أخيراً رمزاً. وثمة مثال خلاب ومؤثر قبل هذا في الكتاب نفسه، في وصف وردزورث لكلية القديس يوحنا، وفيه سلسلة من المجازات التي تتدافع مفعمة بالوهم قبل أن يعود إلى المجازات الأكثر جدّية التي تعبّر عن عمق مشاعره نحو إسحاق نيوتن. وأخيراً، فإنّ المجاز غير كافٍ لنقل إحساسه بالوجود الغامض للتمثال الوحيد ـ ويغدو المجاز، للحظة، رمزاً.

كان القديس يوحنا صاحب الإنجيل راعِيً: إذ له ثلاثة بلاطات قوطية؛ وفي أولها كان مقر إقامتي، في زاوية بعيدة عن الأنظار، وتحته مباشرة، مطابخ الكلية التي كان ينبعث منها صوت مدندن، أقل تجانساً من طنين النحل، وإن لم يكن أقل انشغالاً منه؛ مع صيحات عالية للنصح الحاد والتوبيخ ممتزجة. وقد علقت بجانبي ساعة صخابة للثالوث الأقدس، وقد علقت بجانبي ساعة صخابة للثالوث الأقدس، وهي لا تدع الأرباع، ليلاً أو نهاراً، تنزلق من دون أن تعلن عنها، وتعلن الساعات مرتين بصوت مذكر أومؤنّث.

<sup>(17)</sup> كل الاقتباسات من «المقدمة The Prelude» ستُستمد من المقدمة The Prelude؛ أو «اتساع عقل الشاعر Mind» نشر إرنست دي سلنكورت؛ الطبعة الثانية، التي نقحتها هيلين درابيشير (أكسفورد، 1959). وستستخدم النسخة المعدلة لسنة 1850

ومن على وسادتي، حيث كنت أجيل الطرف على ضوء القمر أو النجوم الحانية، استطعت أن أرى مدخل الكنيسة الصغيرة، حيث انتصب تمثال نيوتن بموشوره ووجهه الساكن، ذلك الفهرس الرخامي لعقل لا يني يطوف في الأبحر الغريبة للفكر، وحيدا.

(المجلد الثالث، 46-63).

وفي النهاية، تبقى الصورة - التمثال - ويبقى المجاز - اله «فهرس الرخامي للعقل». رغم أننا جوهرياً في دنيا الرمز، «يطوف في الأبحر الغريبة للفكر، وحيداً». وهناك الصورة المنعزلة أكبر دائماً مما كان نيوتن في الحياة، خفياً في قوته، وسرمديّاً، ووحيداً. وليس في وسع مجاز صرف أن يتضمّن هذه الرؤية الملازمة.

أما كون هـذا الانتقال من المجاز إلى الرمز عمليةً مـدركةً نسبياً من جانب وردزورث فإنه يغدو واضحاً حين نقارن بين الأبيات القليلة الأخيرة لهذا المقطع وبين النسخة المعدّلة لسنة 1805. وقد قال هناك:

واستطعت، من مخدعي، في الليالي المقمرة أن أرى أمامي مباشرة، على بضع ياردات، مدخل الكنيسة الصغيرة، حيث انتصب تمثال نيوتن، بموشوره ومحيًاه الصامت.

(3، 56-55؛ النسخة المدّلة لسنة 1805).

وقد نحّى وردزورث بجنهجيّة، في النسخة الأخيرة، العناصرَ الدقيقة («أمامي مباشرة، على بعد بضع ياردات»)، وأدخل صوراً من الشكّ أو الإطلاق («على ضوء/ القمر أو النجوم الحانية»)، وأضاف عناصر الغموض، والعزلة، والسرمديّة («الفهرس الرخاميّ لعقل لا يني/ يطوف في الأبحر الغريبة للفكر، وحيداً»). وما فعله فعله بقصد ليوجّه المجاز نحو الرمز ـ رمز المغامر المنعزل فوق هضبة، الذي سيغدو من حيث الفكرة الرئيسة مهاً أكثر فأكثر في سائر

«المقدمة The Prelude» منتظمًا والتجلُّى المناخي الأخير على جبل سنودن.

ولعلّ المثال الأكثر تعقيداً لمقطع يغدو فيه المجاز رمزاً إنما هو حادث استراق مركب، في الكتاب الأول من «المقدمة». ويبدأ بلغة مجازية بسيطة (شجرة الصفصاف ـ الكهف الصخري)، وبمجاز معتدل (الأصداء أصوات، دوائر الفياء تختلط، والجرف فوق «مركب فاتن»، الزورق مضى مثّاقلاً في الماء كالإوزّة»). ولكنه حين يتصاعد «القمة الضخمة، سوداء وضخمة» عالياً من وراء الجرف فوق، يسود المشهد، ويتغيّر المزاج. وثمة انقباض مفاجىء للقلب حين ترى القمة الضخمة حيّة «وكأنّه مفعم بقوة اختيارية». حيث كان ثمة سكينة «البحيرة الصامتة»، المحفوفة بالمغامرة الصبيانية لـ «فعل سرقة ومتعة مضطربة»، وثمة الآن الخوف وحده. وهو خوف يتزايد، ويغدو أعمى وأكثر كثافة ـ حين يغدو مجاز الجبل الحيّ أكثر كثافة وأكثر غموضاً، حتى إنه يصل إلى المنجوم.

اندفعتُ، واندفعتُ ثانية، والتطاول المستمرّ في القامة ذات المظهر الشرس علا بيني وبين النجوم، وقد ظلّ، لأنه بدا كذلك لغاية في نفسه وبحركة متزنة كشيء حيّ، حث الخطا ورائي.

(المجلَّد الأول، 380-385).

وحتى بعد عودة الصبيّ «بالمجاذيف المرتجفة» لم يكمّل الرمز. وما قد بدأ بوصفه قمة جبل «مفعمةً» بالحياة وسيكون قد زاد عما هو عليه - أو اجتلب الأشياء إليه - قد تعالى إلى النجوم، وهبط بأنباء الأشياء وراءه، أنباء «صيغ مجهولة للوجود»، أنباء «أشكال هائلة وجبّارة، لا تحيا كالناس الأحياء».

... أما بعد أن رأيتُ ذلك المشهد، فقد ظلّ عقلي، لعدة أيام، منشغلًا بإحساس غامض وغير محدّد بصيغ مجهولة للوجود؛ وفوق أفكاري أسدل ثمة ظلام، سمّه عزلةً أسدل ثمة ظلام، سمّه عزلةً أو هجراً صرفا. لم تبق ثمة أشكال مألوفة، ولا صور ممتعة من الأشجار، البحر أو السهاء، ولا ألوان للحقول الخضر؛ لكنّ ثمة أشكالاً هائلة وجبّارة، لا تحيا كالناس الأحياء، تنقلت ببطء في العقل عاراً، وكانت تعكيراً لصفو أحلامي.

(المجلّد 1، 390-400)

لقد انتقلنا من عالم المجاز، عالم «الأشكال المألوفة»، إلى عالم الرمز. ليس ثمة درس مستفاد، بل إحساس بالغموض فحسب - إحساس بتجربة يعزّ التعبير عنها تماماً، ولعلّ ذلك لأنّ التجربة نفسها لمّا تنته.

ولعلّ مقطعاً آخر، مختلفاً جدّاً في المؤدّى، يؤدّي إلى مماثلة مثيرة لهذا. وذلكم هو المقطع الموجود في الكتاب السادس مما يلي مباشرة اكتشاف الشاعر المذهل أنه جاز جبال الألب. ومع صحبه واصل السير «عبر منحدر سمبلون والطريق الوعرة». وقد شقّ اثنان من السَّفْر، حيث تركها الدليل بعض الوقت، طريقها إلى الأعلى، ممتلئين «أملاً يقودهما إلى الغيوم». وخشية التيه هبطا حالاً، ليتعرّفا من فلاح عابر أنها اجتازا جبال الألب، وهو ما كان مجهولاً تماماً بالنسبة إليها. وقد بقيت عندهما «آمال تقودهما إلى الغيوم»، على الرغم من أنّ هذه الأمال قد حققت من قبل، ولكن من دون نشوة، من دون هزّة القلب التي كانا يتوقعانها. أما إحساس الخذلان والهبوط المفاجىء فواضح تقريباً.

وإنه لأكثر أهمية حتى من هذا التجربةُ التي تأتي بعد. إذ يبدأ الشاعر يتأمّل مجازياً التجربة التي قد عاناها لتوّه. أولاً، خياله

وردة من لجّة العقل كضباب مجهول الأصل يدور، بسرعة، مسافراً وحيداً.

(596-594 , 6)

الشاعر الآن هو المسافر المنعزل، وثمة درس له في هذه التجربة. وفي مقدوره أن يقول «لعقله الواعي» عن هذه التجربة: «اعترف بمجدك». ولكن ما شأن العقل غير الواعي الذي ما تزال عنده «آمال تقوده إلى الغيوم»، ويتوق إلى لحنظة الرؤية؟ والإجابة عن ذلك في دنيا المجاز هي أنه دائماً يمتلك في داخله «قلب وجودنا ووطنه»، وأنه يكون مطّلعاً أتمّ الاطلاع حين يكون لديه أملً لنفسه \_

أملٌ لا يموت، سعيٌ، وتوقّع، وتوق، وشيءُ ما دائماً على وشك أن يوجد.

(608-606 6)

ويتحوّل المجاز لحظةً إلى رمز عسكري، معبّراً عن التحقّق نفسه من أنّ الإتمام ليس في الإنجاز وإنما في السعي.

تحت رايات عسكرية كهذه، لا تنشد النفس أنصاباً تذكارية، ولا تقاتل من أجل غنائم قد تشهد لها بالبأس، سعيدة بأفكار هي كهالها ومكافأتها.

(612-609 (6)

أما الحبور المتأتي عن سعي كهذا فهو:

كالفيضان القويّ لنهر النيل المنسكب من ينبوعه في الغيوم الحبشية ليخصب السهل المصريّ كلّه

(616-614,6)

ناهيك عن تأمل الشاعر، عن تعبيره المجازي على في مقدوره أن يفهمه عن مشاعره ومعناها. فلقد حدّثنا عنها بوضوح وبإشارة، لكننا لم نجرّبها. وهناك أكثر من هذا يمكن أن يأتي. لقد مرّت الكآبة ـ خلال لحظات من التأمل الحذر

- ورحلة النزول تتواصل. وتأخذ سرعة السير، السريعة في البدء، بالتشاقل. وحين تتباطأ الرحلة تأخذ الانطباعات في الانصباب على الشاعر من مشهد القفر حوله. وحين تتزايد وحشة هذه الانطباعات، وتتنامى حدّها، لا نبقى مشاهدين، بل تجتذب نفوسنا إلى المشهد الوحشي. وإنّ كثافة القصّ نفسها، مشفوعة بالتقدم «الدينامي» للغة المجازية نفسها، تُنظهر أنّ هذا لم يغد تأمّلاً لتجربة ماضية وإنما إعادة خلق للتجربة نفسها. ونحن نراها ونشعر بها في جملتها بأنفسنا:

القمة الشاهقة من الغابات النخرة، لا يمكن أن تتلاشى، من الغابات النخرة، لا يمكن أن تتلاشى، والنفخات الثابتة للشلالات، وفي الشقّ الضّيّق في كلّ منعطف رياح تعوق رياحاً، مذهّلة ومهجورة، السيول المنطلقة من السياء الزرقاء الصافية، المصخور التي غمغمت عند آذاننا، والأجراف السود التي تمطر رذاذاً كأنّ فيها صوتاً، المشهد المريض والمنظر المستهتر للجدول الهاذي والمغيوم التي أطلق سراحها ومنطقة الفردوس، إنه الشغب والأمن، الظلمة والنور.

(635-624 , 6)

ما هذه التجربة؟ \_ إنها حتماً تجربة ذات طبيعة متناقضة: الغابات الميتة والسرمدية رغم ذلك، السلال المتحرك والساكن رغم ذلك؛ السيول الهائجة التي تبدو منصبة من سهاء هادئة \_ الشغب والأمن، الظلمة والضياء. وهي أيضاً تجربة توحد؛ لأنّ المقطع يمضي: كلّ هذه الأضداد المتصارعة \_

كانت جميعاً أعمالاً لعقل واحد، قسات للوجه نفسه، أزاهير على شجرة واحدة؛ خاصيات لسفر الرؤيا العظيم، أنماطاً ورموزاً للسرمدية، للأول، والآخر، والوسيط، ومن دون نهاية.

(640-636 (6)

ويوجد ههنا مجاز مرة أخرى، في هذا المقطع النهائي ـ عقل واحد، وجه واحد، شجرة واحدة ـ لكنه مباين تماماً لمجازات «التأمل» الأسبق. وهذه مجازات في خدمة رؤية شاملة ـ مما سأدعوه أنا المجازات التي «تتلمّس طريقها»، التي تحاول التعبير عن أجزاء من رؤية لا تنطوي عليها هذه الأجزاء. ولعل الرؤية الرمزية الحقيقية في هذه التجربة للهبوط إنما هي، مرة أخرى، رؤية للغز. وهو أحد أكبر الألغاز البشرية، أو ربما هو مركّب من جملة ألغاز ـ العلاقة بين الأحد والمتعدد، صراع الخير والشر، «ائتلاف الأضداد» (لنستخدم عبارة كولريدج)، الصراع بين الحزن والطمأنينة في نفس الإنسان. وليس في مقدور أحد أن يقول إنها رؤية هذا أو ذاك؛ لأنها رؤية للغموض.

ولا نقصد بهذا أن نقول إنّ هذه الرؤية لا تجلب الطمأنينة. فهي قادرة على جلب الطمأنينة - على الرغم من كلّ توتراتها وصور غموضها - ذلك أنها ليست رؤية غموض صرف. ويحسّ المرء في معاناة هذه الرؤية، وفي خلقها ثانية، بأن الشاعر يستطيع الآن أن يتقبّل حقيقة غامضة. ولهذا فإنّ إحدى الوظائف الكثيرة للرمز، ليس فقط أن يساعدنا في أن نرى، بل ليفتح لنا مجال قبول الغموض. وليس من شأن الرمز أن يأذن لنا أن نبصر تعقيد التجربة البشرية فحسب، بل يحفظ في الوقت نفسه هذا التعقيد في انسجام - نوع التوحد العاطفي الذي في مستطاعنا أن نتقبله بوصفه ذا معنى إلى حدّ ما. ولا يشرح الرمز الغموض، بل يساعدنا أن نعايشه - ونعايشه بفرح. فهو ينظم العهاء الرمز الغموض، بل يساعدنا أن نعايشه - ونعايشه بفرح. فهو ينظم العهاء الرمز الغموض، بل يساعدنا أن نعايشه - ونعايشه بفرح. فهو ينظم العهاء المطورياً لا مفهومياً.

وتطالعنا نماذج أخر لهذه الفاعلية المشتركة للمجاز والرمز، وللمجاز المتنامي في الرمز. وهناك حلم العربي (5، 50-140)، ويحوّل فيه الحجر والقذيفة اللذان حملها العربي، بفعل خيال الشاعر ومن دون أن يلغى كونها حجراً وقذيفة، إلى

كتابين، عناصر إقليدس Euclid's Elements و (ربّما) القرآن. أما مغزى الرمز فيتسع: الحجر ـ «هو الحجر الذي اكتسب علماً بالنجوم» ـ شاملاً «العقل، غير مشتّت بالمكان أو الزمان»؛ والقذيفة، رغم إيقاعها، تنبىء بـ «التدمير بالنسبة إلى أطفال الأرض»، رغم أنها ذات قوة إلهية لـ «تنعش الروح، ولتهدّىء في كلّ إقليم قلب». وليست الحركة دائماً من الغموض إلى الوضوح، بل من الوضوح إلى التعقيد، حين يتسع مدلول الرموز في خيال الشاعر. حتى رمز العربي يتغير، يغدو رمزاً لدون كيشوت.

والآن صار، في وهمي، الفارسَ الذي يقصّ حكايته سرفانتس؛ رغم أنه ليس الفارس، بل كان عربياً صحراوياً أيضاً؛ ولم يكن أحداً من هذين، وكان هذيْن كليهما فجأة.

.(125-121,5)

لكنّ هذا الكيشوت العربيّ يتغير في سلوكه أيضاً، من رمز بارع يستطيع أن عِثْل شخصية الأسقف للحالم «بنظرة هادئة» إلى رمز مضطرب يسرى في البرّيّة وراءه «أمواه الجزء العميق من البحر/ تتجمّع علينا»، ممتطياً بخوف

القفر الذي لا يحدّ، مع الأمواه السريعة لعالم غارقٍ في أخدود منه.

(138-136 ,5)

ولا غرو في أنّ الشاعر «استيقظ مرتاعاً» على رؤية مثل هذا الهول ومثل هـذا المغموض.

ويمكن أن يضرب المرء مثلًا أيضاً لقاءَ الشاعر بالجندي المتجّول (4، 4) ويمكن أن يضرب المرء مثلًا أيضاً لقاء الذي يبدو جامعاً في نفسه كلّ عالم الفقير المعاني، وعالم الحرب، والمرض، والجوع، وغياب الأصحاب \_ المذي

«يتلاشى في سياق الطبيعة» (١١٥) في نهاية المطاف، على غرار ما يلاحظ ديفيد بركنز David Perkins. أو أنّ المسرء يمكن أن يعود إلى المشهد العظيم الصاخب لمعرض بارثوليو (7، 675-771)، بادئاً بشغب الإنسانية في أكثر أشكاله غرابة مشهد مفصًل بعمق ومن ثمّ يتنقّل في الخيال (النفس تعمل كالبحر الذي «يدفع، من منطقة إلى أخرى، / تيّاراته؛ يضخّم الأخطار المحجوبة لحياته / وراء كلّ نطاق») ليعانق عالم الإنسانية الرحب كلّه. وفي هذا التعقيد الهائل كلّه، ومن دون افتقاد إحساس بالتعقيد، يجد الشاعر الإيقاع، «روح الطبيعة». أو أنّ المرء، يمكن، أخيراً، أن ييمّم شطر عبد الغطاس العظيم الأخير في المقدمة عكن، أخيراً، أن ييمّم شطر عبد الغطاس العظيم الأحير في المقدمة المبحر وسامت ذو ضباب أشيب» وتنداح إلى رؤية رمزية تضمّ الأرض، البحر والسهاء، اللجة القاتمة، العقل الإنساني، الله المتعالي، مها كان الأرض، البحر والسهاء، اللجة القاتمة، العقل الإنساني، الله المتعالي، مها كان

وفضلًا عن مقاطع «المقدمة» التي هي مجازية فحسب، وعن تلك المقاطع التي ينداح فيها المجاز إلى رمز، ثمة مقاطع يتفاعل فيها المجاز والرمز على نحو ختلف نسبياً. وأنا أفكّر خاصّة بالمقاطع التي يكون فيها المجاز والرمز حاضرين كليها، لكنها يظلّان متميزين في تفاعلها.

وهناك مقطع بسيط المنظهر إلى حدّ مضلّل في الكتاب الرابع، ويغدو أكثر تعقيداً كلّما تأمّله المرء لكنه رغم ذلك يظلّ لدى الإنسان اقتناع بأنه، حقيقةً وعلى نحو ما، بسيط نسبياً.

مثلها أن الإنسان الذي يتدلّى منحنياً من جانب مركب بطيء الحركة، على صدر ماء ساكن، معزّياً نفسه باكتشافات من مثل هذه التي تستطيع عينه أن تفعلها

<sup>(18) «</sup>البحث عن الدوام The Quest for Permanence»: الرمزية عند وردزورث وشلي وكيتس (كيمبردج، ماساشوستس، 1959)، ص 17.

تحته في قعر المحيط، يرى مناظر جميلة كثيرة ـ طحالب، أسهاكاً، أزهاراً، كهوفاً، حصاً، جذور أشجار، ويتوهم أكثر، لكنه، رغم ذلك، يدوخ غالباً ويعجز عن تمييز الظلّ من الأصل، الصخور والسماء، فيض الجبال والغيوم، وهي تنعكس في عمق المدّ الصافي، من الأشياء التي تظلّ هناك في دارها الحقيقية؛ وتجتازه ومضة من صورته حيناً، وحزمة من شعاع الشمس حيناً آخر، وحركات متموجة لا يدرى مصدرها، عوائق تجعل مهمته أكثر حلاوة؛ كهذه المهات السارة التي طالما بحثنا عنها متّكئين على سطح الزمان الماضي بما يشبه النجاح، من دون أن تبدو مظاهرُ أجمل أو أقل تجلَّياً من هذه التي إليها، يا صديقي المتسامح! ستوجُّه الحكايةُ الآنَ انتباهَك.

(276-256,4)

وتشير الافتتاحية «مثل as» إلى أن تشبيهاً على وشك أن يبدأ. لكنّ بدأه لا يسبق كثيراً إيجاء كثرة «المشاهد الجميلة» \_ التي امتزجت حالاً بإرباك للأحاسيس \_ بأننا قد دخلنا في التشبيه بعمق أكبر مما في مقدور المجاز وحده أن يتحمّل. تغدو الأشياء مختلطة. ويتسع نطاق الأشياء الجميلة شيئاً فشيئاً: فإلى الطحالب، والأسهاك، والأزهار، وهو مما يتوقّع المرء أن يجده تحت الماء، أضيفت الصخور والسهاء، والجبال والغيوم من على، ونفس المشاهد، وأخيراً «حركات متموّجة لا يدري مصدرها». وقد غدا هذا كله رؤية رمزية أساساً، حاملة في داخلها قدراً من الحقيقة لا يحمله مجاز صرف، وهو يتضمّن حقائق متعالية غيبيّة مجهولة «لا يدري مصدرها». وتظلّ هذه الرؤية، رغم ذلك، متضمّنة في بنية التشبيه، وحتى في تشبيه غير مكتمل. لأنّ المشار إليه في التشبيه يقديم الآن فقط «كهذه وحتى في تشبيه غير مكتمل. لأنّ المشار إليه في التشبيه يقديم الأن فقط «كهذه المهات السارة التي طالما بحثنا عنها، / متكتين على سطح الزمان الماضي».

وذكرى الشاعر جميلة، وذاهلة، وغير واضحة المعالم، كالرؤية في الماء. فهل هذا مجاز أو رمز؟ \_ واضح أنه الاثنان. ولكن في أي مرحلة «يغدو المجاز رمزاً؟» \_ وأقترح ههنا أنّ العملية مختلفة بعض الشيء: إذ لا يصير أحدهما الآخر، بل يتفاعلان من دون أن يفقد أيّ منها هويته الخاصة. ويوجد اختلاف هذه العملية في وصف دخول الشاعر لندن.

على سطح عربة متجوّلةٍ جلستُ، وحولى أناسٌ غلاظ، صور تافهة لبيوت، ورصيف، وشوارع، لأناس وأشياء، \_ أشكال وضيعة في كلّ جانب؛ ولكن، في اللحظة، التي غدا ممكناً أن يقال لنفسي بمشروعية، إنَّ العتبة قد عُبرت الآن، (وما أغرب أنَّ التفاهة الخارجة عن العقل الحيّ ينبغى أن يكون لها مثل هذا السلطّان الجبار! ورغم هذا كان الأمر كذلك)، ها قد نزل سلطان الأعصر حالاً على قلبي، فلا فكر يجسُّد، ولا ذكريات تميّز، بل سلطان وقوة، \_ قوة تتنامي تحت السلطان: واحسرتاه! أشعر أنني أعبث: فقد كان توقف لحظة، \_ وكُلُّ ما حصل في داخلي جاء وانصرف، كما في لحظة؛ رغم أنه يجيا مع الزمان، وذكرى مستحبّة، كشيء إلهيّ.

(559-543 (8)

وقد انتقل الشاعر من الصور المبسّطة في المشهد نفسه، بإقحام قاس للمجاز علا المجازات اللطيفة جدّاً في «العتبة» و «سلطان الأعصر» - إلى رؤية رمزية. والسلطان والقوة هما من الماضي غير المحدّد - وتجربتها «شيء إلهي» - لكنها مربوطان. بأسلوب لا يعبر عنه، بالمشهد أمامه: «ما أغرب/ أنّ التفاهة الخارجة عن العقل الحي/ ينبغي أن يكون لها مثل هذا السلطان الجبّار».

ويعبَّر الآن عن شيء من هذه الرؤية الرمزية، أو على الأقلّ يحاول الشاعر أن يعبِّر عنه، في المجاز الذي يأتي، للمسافر «الذي من يوم مفتوح، / مرّ ومعه المساعل في كهف هائل» (8، 560-561). ولكن حتى حين يبدأ المجاز وسيكون الكهف الهائل العاصمة لندن الفسيحة ـ تمضي الرؤية وراء نطاق «أشكال الثبات والتحديد» في المجاز إلى غموض الرمز وتعقّده.

ينظر حوله فيبصر السهاء عندة في سائر الاتجاهات؛ وسرعان ما يرى، أو يعتقد أنه يرى، السقف الكبير فوق رأسه، ينزاح ويتراجع حالاً، -الأصل والظل، الضياء والظلمة، تمتزج جميعاً، وتشكّل ظُلّة من الأشكال والصور وميولاً إلى تشكيل ذلك الذي ينزاح ويغيب عن النظر، ويتحوّل ويتبدّل كالأشباح - هياجاً صامتاً وسامياً!

وعلى الرغم من أنّ هـذا كلّه متضمَّن في البنية المقوّسة جدّاً في مجاز بسيط حيث ترى المدينة ككهف \_ فإنّ المجاز يعانق الرمز، ولكن من دون أن يتشرّب أحدهما الأخر، أو يصنف تحته.

لقد صارت حركة التجربة معقدة، لكنّ التعبير عنها كامل: التحرّك من الصورة البسيطة إلى الرمز المعقد (دخول لندن وسقوط «سلطان العصور») يعقبه تعبير مجازيّ موازٍ عن التجربة (دخول الكهف)، متضمّناً الرؤية الرمزية (الرؤية في الكهف). وههنا، مثلها هي الحال في الرؤية من حافة المركب، تظلّ العناصر المجازية والرمزية متايزة بوضوح، ورغم ذلك تتفاعل فيها بينها بقوة هائلة. وكذا فهو تعبير آخر عن المثل الأعلى لدى كولريدج: الوهم موضوع في خدمة الخيال.

ونحن في شعر وردزورث موجَّهون حقّاً نحو رؤية الشاعر للغموض. وأدوات توجيهه كثيرة: العقل والإرادة والـذاكرة، الخيال والـوهم، الصـورة والمجاز والرمز. وهي جميعاً في النهاية تحت حماية الخيال، في رأي كلّ من

كولريدج ووردزورث. ونعمل البقية جميعاً، حين يعمل الخيال في أعلى درجة له، على إيجاد العالم الرمزي، حيث يمكن أن يحدث اللقاء الأعمق. وهو لقاء الشاعر مع نفسه العميقة، مع عالم الطبيعة والناس. مع الحقيقة المتعالية التي ندعوها الله. إنّه لقاء القارىء، أيضاً من خلال لقاء الشاعر وقصيدته مع هذه جميعاً.

لقد أسلفنا القول إنّ اللقاء هو مع عالم الغموض، وهو كذلك. والصفة الخاصة للرمز أنه قادر على إدخالنا في هذا العالم من دون استبعاد الغموض. يكتشف الرمز الأسرار العميقة للحياة البشرية، لكنه ينيط مقاومتها النهائية بالوحي. يترك الرمز الأسرار على غرار ما يجدها مرعبة، قاهرة، متألّقة بالظلمة والضياء.



## الفصّ لالترابع

## شِعْرُاللِقاء: كولرئيدج

سيكون من الظلم لكولريدج أن غمَّل لفكرته عن الرمز بشعر لوردزورث فحسب. وقد أعطي شعر وردزورث الأسبقيّة لأنّه من عمله الذي مثّل به كولريدج نفسه لنظريّته. فوردزورث هو دائماً الشاعر الرمزي الذي لا يُضاهى.

ولكنّه شيء أكبرمن مجرد كياسة يقتضي أن نعود الآن إلى شعر كولريدج، وليس نفسه. وقبل كلّ شيء يمكن أن تقدّم حجّة قويّة تتمثّل في أنّ كولريدج، وليس وردزورث، هو المؤثّل الحقيقي. وقد نُظِمت النسخة الأصليّة لـ «قيثارة عولس وردزورث، هو المؤثّل الحقيقية. وقد نُظِمت النسخة الأصليّة لـ «قيثارة عولس فيها وردزورث تلك القصيدة الحقيقيّة للقرن الثامن عشر «أبيات مكتوبة على مقعد في شجرة طقوس»، وقبلها بثلاث سنوات أنهى نَظْم «A Night-Piece» وقد نُظمت قصيدة This Lime-tree Bower my» وقبلها بثلاث منوات أنهى نَظم بقوّة حجّة ما سهّاه وردزورث بن نسلّم بقوّة حجّة ما سهّاه توماس مكفرلاند «تكافل» كولريدج ووردزورث في تطورّهما الشعري(أ). وعلى المرء، على أقلّ تقدير، أن نسلّم بقوّة حجّة ما سهّاه المرء، على أقلّ تقدير، أن يأخذ في الحسبان تفاعل الأخيلة في رائعة «السنة المرء، على أقلّ تقدير، أن يأخذ في الحسبان تفاعل الأخيلة في رائعة «السنة الحديرة بالإعجاب والفوكسدن.

<sup>(1) «</sup>الرمزيّة عند كولريدج ووردزورث»، دراسات في الرومانسيّة، 11، (1972)، 263-303.

وهناك، ثانية، مسألة اختلاف أسلوب كولريدج عن أسلوب وردزورث. ومهما كان حظّ قصائد المحادثة «Conversation Poems» في أن تغدو مثل نظيرتها لدى وردزورث في فحواها الرمزي، فإنّ قصائد مما فوق الطبيعة poems of تُظهر اعتبارات أخر حول الرمز الذي علينا ألاّ نُغفله.

ونبدأ بـ «قيثارة عولس The Eolian Harp»، ليس لأنّها مثال كامل لشعر اللقاء الرمزي ـ إذ من المسلّم أنّها شيء غير بالغ الكهال سواء في التخطيط أم في التنفيذ ـ بل لأنّ مقطع «One life» فيها، يقف بجدارة في صميم الرؤية الشعرية لكولريدج. وربما لا نقرّ وصف كولريدج إيّاها بأنّها «القصيدة الأكثر كمالاً من كلّ ما نظمتُ»(2)، بل يعزّ تصوّر قيمتها.

تبدأ القصيدة بأبسط لغة مجازية: الكوخ، الياسمين، الآس العريض الأوراق. وتبدأ أيضاً بجعل هذه الصور ما سميناه المجازات الأكثر لطفاً \_ رموزاً \_ «يـواجهون رموز البراءة والحبّ» (ق). وثمّة رمز آخر، «نجم الليل/ المتألّق بصفاء» \_ «كذا ينبغي أن تكون الحكمة» \_ والمجاز الأكثر طموحاً في «العود the بصفاء» . «قيثارة عولس Eolian Harp» أيضاً. لكنّ الحركة الأكثر أهمية في القصيدة، ليست حركة من صورة إلى صورة، من مجاز إلى مجاز، بل حركة نحو كثافة أشدّ. والأبيات التسعة الأولى تستدعي، بوضوح تام، صوراً بصرية: الأزهار، الغيوم، نجم الليل. وبعد احتكام اللحظة إلى حاسة الشمّ \_ «ما أحدّ الروائح / المُلتقطة من حقل فول هناك» \_ يعود الشاعر إلى الصور السمعية. الروائح / المُلتقطة من حقل فول هناك» \_ يعود الشاعر إلى الصور السمعية. عيثاً العالم، هدهدة البحر «تخبرنا بالصمت». وفي ذلك الصمت ينبعث صوتُ قيثارة الربح \_ يبدأ صوتها خفيفاً عند النافذة البابية حيث يجلس الشاعر، ويتعالى كلما تزايد النسيم \_ «والآن، فإنّ أوتارها/ تُدفع بقوّة أكبر» \_ وفي الوقت نفسه تتحرّك خارجاً في الحيال حين تغدو:

<sup>(2)</sup> اقتبسه جيمس ديكز كامبل، طبعة الأعيال الشعريّة لصموئيل كولريـدج، (لندن، 1893)، ص 578.

<sup>(3)</sup> النص الذي استُخدم بشأن قصائد كولريدج سيكون نصّ الأعمال الشعريّة الكاملة لصموئيل تايلور كولريدج، طبعة إرنست هارتلي كولريدج، (أكسفورد، 1912).

مثل سحر صوت ناعم عائم كما تصنع جنّياتُ الفجر، حين تقوم ليلاً برحلة على مَتْن عواصف لطيفة في أرض الجنّ، حيث الألحان حول أزهار يسّاقط منها العسل، بلا أقدام ووحشيّة، كعصافير الجنة، لا تتوقّف، ولا تجثم، وترفرف بجناح غير مروّض!

وقد حُرِّر الشاعر لحظةً، إذ يبدو أنّه أيضاً «بلا قدم وبرّي»، وهو أيضاً «يرفرف بجناح غير مروَّض». وفي هذه الحرّية الخاطفة هناك حدّة جديدة في الشعور، مصحوبة بامتزاج للأحاسيس. ولم يعد المشهد والصوت منفصلين، ولم يعد هو منفصلاً عن عالم المساء الذي دخله لحظة. وفي هذه اللحظة من تجربة الحسّ المتزامن، ثمّة اندماج، ليس في الأحاسيس فحسب، بل في الحياة والوجود نفسه.

أوه! الحياة الواحدة داخلنا وخارجنا، تلتقي بكل حركة وتغدو روحها، ضياء في صوت، وقوّة كالصوت في الضياء، إيقاع في كلّ فكرة، وتوثّب في كلّ مكان ـ يخيّل إليّ أنّه ينبغي أن يكون مستحيلاً عدم حبّ الأشياء كلّها في عالم مشحون على هذا النحو(٩).

والأمر كما يقول م. ه. أبرامز في هذه الأبيات، إذ إن «الشاعر يخترق الإحساس في رؤية ينظر فيها إلى المظاهر المعاينة للمنظر الطبيعي، ألوانه، وموسيقاه، ورواثحه، بوصفها نتاجات ومؤشرات للتجليات الأولى لكلمة الله المبيعة، الجاذبية الأرضية والضياء، التي في أشكال اتحادها المتعددة تتالف الطبيعة والحياة كلها» (5). وهي لحظة رؤية رمزية ـ واحدة على كثرتها ـ فردية جداً رغم شمولها، وغامضة بقوة.

<sup>(4)</sup> تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأبيات كانت قد زيدت أوّلاً في النسخة المعدّلة المشورة في -Sibyl اسنة 1817.

<sup>(5)</sup> الاكولريدج، ضوء في الصوت: العلم، وما بعد العلم، والخيال الشعري، محضر جلسة الجمعيّة الفلسفيّة الأمريكية، 116، (1972)، 474-475.

ورؤية الظهيرة التي تعقب الرؤية في الليل هي فعليّاً إعادة للتجربة الأولى، أقل نجاحاً، ينبغي أن يُعترف بهذا، ليس لأنّها إعادة فحسب، بل أيضاً لأنّ الانتقال إلى اللحظة الرمزيّة («ماذا لو أنّ كلّ ما في الطبيعة الحيّة/ لم يكن إلاّ قيثارات عضويّة») مفاجىء جدّاً، تأمَّلُ أكثر منه تجربةً مشتركةً.

وعلى غرار ما يُرجِع «التوبيخ اللطيف» من جانب سارة الشاعر عن «تشكيلات العقل الضال هذه»، نرجع نحن مرّة أخرى إلى الصيغة المجازية: هذه «التشكيلات»، «الفقاعات التي تتألّق»، «ينبوع الفلسفة الدائم الخرير». و «يعود» الشاعر إلى التفكير في إثمه وشكر الله على تفضّله بحياة الكوخ البسيطة مع سارة.

وعلى الجملة، فإنّ «العودة» في قصيدة المحادثة عند كولريدج، هي عودة بتبصر جديد مستمد من الرؤية الرمزية. والإشكال في «قيثارة عولس The بتبصر جديد مستمد من الرؤية الرمزية. والإشكال في «قيثارة عولس Eolian Harp أنّ المرء يشعر بثغرة، بصدع، بين الرؤية شبه الصوفية والعودة، بين التجربة ونتاثجها. أما ما إذا كانت القصيدة في النهاية نبذاً لرؤيته باسم ما جعله أرثوذكسية مسيحية، كها أوحي بذلك في أوقات كثيرة، فيظل هناك الرؤية الرمزية نفسها. لقد بدأ بالحقائق العادية للحظة هادئة من السعادة: نفسه، زوجه الجديدة (٥)، بيتها الصغير، الأزهار، نجم الليل، قيثارة ألريح الملقاة في النافذة البابية. وكذا، فإنّ الريح لا تشغل القيثارة فقط؛ إذ تشغل خيال الشاعر أيضاً، ونحن نُنقل في الحركة الثانية إلى عالم خيالي، يبدو متنائياً أكثر فأكثر من العالم الحقيقي ومن ليلها الهادىء معاً. ومها يكن، فإنّ الشاعر في الواقع يجد أنّ هذه النقلة التخييلية قد نقلته، غير بعيد عن الواقع، بل على العكس إلى وعي أعمق للانعزال عن الأشياء كلها، سواء أكانت حاضرة لديه أم لا. فلقد دنا من صميم غموض اتجادٍ أعمق حتى من صميم حاضرة لديه أم لا. فلقد دنا من صميم غموض اتجادٍ أعمق حتى من صميم

<sup>(6)</sup> لعلّه من غير الواضح كون النسخة الأصليّة للقصيدة تعود إلى ما قبل زواج كولريدج من سارة فريكر في تشرين الأوّل سنة 1795 أو ما بعده، أمّا على صعيد التخييل فالموقف جليّ. [المؤلف].

هذه الحياة الهانئة من دون انقطاع. وعلى غرار ما قال رونالد وندلنغ، فإن «موسيقا العود، المتحدة من قبل «بلومها العذب» هي الآن نتاج الاتحاد بين النسيم والعود، نفس الشاعر وسارة، الخيال المبدع والمطبيعة الخارجية التي تخصبه، العالم «داخلنا» والعالم «خارجاً». وطبيعي أن «وليد» الشاعر هذا هو الرمز، الذي أنجبته قوة الخيال المحلِّلة والناشرة والمبددة حين تضفي روحاً على المواد المتلقاة من التجربة العادية للإنسان»(7).

إنّ مجاز الولادة مجاز ملائم جدّاً؛ لأنّه المجاز الذي يستخدمه كولريدج نفسه على نحو مفرط: الخيال هو «تلك القوّة المؤلّفة والوسيطة، التي . . . التي تلد نظاماً من الرموز» (8) . وتقتضي هذه الولادة مروراً من المجاز إلى الرمز، من عمل الحيال . مثلما يعبِّر عنه وندلنغ: «يقدّم كولريدج نفسه أوّلاً النسيم، والعود وموسيقاه على أنّها أدوات لسلسلة آليّة نسبياً من المقارنات . . . أمّا في مقطع «الحياة الواحدة»، فيمسك بثمرات الوهم هذه ويولّد منها سلسلة أمّا في مقطع «الحياة الواحدة»، فيمسك بثمرات الوهم هذه ويولّد منها سلسلة ومتباينة جدّاً، وحتى مُوهمة جدّاً بالتناقض، إلى حدّ أنّها لا يمكن أن تُلتقط بروئة من دون أن يُقيّد، ويمكنه أن يلتقط برحقل قوّة» مفرد أيّ شيء أدير في فلكه .

وابتغاءَ أمثلة أكثر للرؤية الرمزيّة في «قصائد المحادثة»، تحسنُ العودة إلى «Dejec أو «الاكتئاب: قصيدة غنائيّة -Dejec» أو «الاكتئاب: قصيدة غنائيّة -This Lime-tree Bower my Prison. فهي عَثّل عَاماً نوع التفاعل بين المجاز والرمز الذي كنّا قد تكلّمنا عليه، متقدّمة نحو لحظة الرؤية الرمزيّة - أو، في حال «الاكتئاب»، إلى عددٍ من لحظات كهذه - لكثافة وجمال عظيمَينْ. ومهما يكن، فإنّ صفتها الرمزيّة، في ضوء كلّ شيء قد قلناه قبلً - ومع الأخذ بالمصطلحات الفنيّة عند

<sup>(7) «</sup>كولريدج وتناغم «قيشارة عولس» Coleridge and the Consistency of the Eolian «كولريدج وتناغم «قيشارة عولس» Harp

<sup>(8) «</sup>كتيّب رجل الدولة The Statesman's Manual»، ص 29.

<sup>(9)</sup> وندلنغ: ص 33.

كولريدج ووجهة نظره \_ ستكون واضحة تماماً. أمّا المثال الأكثر إثارةً، لأنّه ليس واضحاً تماماً ولأنّ حركته مختلفة نسبيّاً عن «قيثارة عولس»، فهو «العندليب The Nightingale».

تبدأ «العندليب»، مثل سائر «قصائد المحادثة»، بهدوء. فالوقت ليل، ووهم الشاعر يستجيب للمشهد الساكن أمامه: الجسر المكسوّ بالطحالب، الوميض الصامت للنهر تحت مباشرة، النجوم الباهتة فوق. وواضح أنّ هذا صنيع الوهم، لكنّه الوهم الذي يُغدق الجمال بغزارة. والشاعر وهو يفكّر بعتمة النجوم يتذكّر المطر الذي تبشّر به هذه العتمة، ووهمه يقترح:

. . . دعنا نتأمّل دفقات المطر الربيعيّة التي تنعش الأرض الخضراء، وسوف نجد متعةً في عتمة النجوم.

ثمّ يأتي صوت العندليب. ويوحي غناؤه لوهم الشاعر بعبارة ملتون عن II Penseroso «أكثر موسيقيّة، أكثر كآبة». ويبدأ ههنا ما يمكن تسميته طيران الوهم \_ اعتقاد الشاعر أنّ من استبدّ به البلاء هو وحده من في وسعه سماع أغنية العندليب وتسميتها أيَّ شيء خلا أن تكون سارّة. وقد كان «بائساً فقيراً» ذلك الذي

ملاً الأشياء كلّها بنفسه، وجعل الأصوات اللطيفة كلّها ترجّع حكاية أساه.

وكثيراً ما تبنى الشعراء بعد ذلك «الرأي الشخصي» نفسه. وهكذا، فإنّه بقدر ما كانت استجابة كولريدج الخاصّة للأغنية رأياً شخصيّاً وهميّاً، كانت القصيدة نفسها عملًا لوهمه، وضيائه وسحره، غير ملازم له ملازمةً شخصيّةً.

أمّا الآن، فإنّ ما فعله شاعر الماضي بالرأي الشخصي للعندليب متعارضٌ مع ما ينبغي أن يفعله الشاعر. وما ينبغي أن يفعله ليس استخدام ثوابت العالم المحيط به ومحدّداته (وهي هنا أغنية العندليب) بوصفها «فيشات» في لعبة وهميّة

من إبداعه، بل أنْ ينفتح على كلّ عالم الأشياء والقِيَم حوله م من دون أن يكون منعزلًا ومنفصلًا بقدْر ما هو معانق وآذن لنفسه أن تُعانَق .

... لقد آثر أن يمدّ أوصاله بجانب غدير في وهدة مطحلبة مغطّاة بالأشجار، بجانب غدير في وهدة مطحلبة مغطّاة بالأشجار، بضوء الشمس أو القمر، إلى دفقات من الأشكال والأصوات والعناصر المتنقّلة مسلّماً روحَه كلّه، ناسياً أغنيته وشهرته! وهكذا ينبغي أن يكون لشهرته نصيب في خلود الطبيعة شيء جدير بالثناء! وهكذا ينبغي لأغنيته أن تجعل الطبيعة كلّها محبّبةً أكثر، وأن تجعل نفسها محبوبةً كالطبيعة!

وما أحسبُ أنّ هذا أيضاً رؤية رمزيّة. إنّه، على الأصحّ، وهمّ يعرب عن حاجة إلى شيء وراءه، مطلب رمزيّ. وهو هذا المطلب الرمزي الذي يغدو أساساً لبقية القصيدة.

أمّا بالنسبة إلى الشعراء اللذين يعوّلون على الوهم وحده، فإنّه «لن يكون كذلك» \_ المطلب الرمزي لن يكون مشعوراً به. ومها يكن، فإنّ الشاعر وصديقيه (وليم ودورثي وردزورث) «قد تعلّموا علماً مختلفاً». لقد تعلّموا أنّ «أصوات الطبيعة الحلوة»، وفيها صوت العندليب، هي «دائماً عملوءة حُبّاً/ وفرحاً». وأقترحُ أنّ الشاعر لم يتعلّم أنّ أغنية العندليب فرحة فحسب، بل تعلّم أيضاً \_ كما توضح ذلك بقيّة القصيدة، نتائج هذا التامُّل \_ أن يكون كالعندليب، الذي يستطيع أن

يصدح بترنيمة حبّه، ويُفرغ نفسه المشحونة من كلّ موسيقاها!

والعندليب الذي هو جزء من الطبيعة وعلى وفاق معها يغنيّ بحريّة، وليس

بحكم العادة. وهو «يُفرغ نفسه المشحونة/ من كلّ موسيقاها!». والشاعر أيضاً في مقدوره أن يغني بحرّية. بفتح نفسه على العالم المحيط به «بأن يسلّم روحه كلّه» إلى «أشكال وأصوات وعناصر متنقّلة» في العالم، وهو أيضاً يستطيع أن «يُفرغ نفسه المشحونة/ من كلّ موسيقاها».

هكذا إذن ما يفعله الشاعر الآن؛ يغني أغنية. وهذا جواب المشكلة التي اعترضت سبيل القرّاء أحياناً إلى هذا القسم من القصيدة؛ إذ شعروا أن القصيدة تأخذ في الابتعاد عن موضوعها مع إقحام حكاية القلعة و «العذراء اللطيفة» (10)، تلك الحكاية المبتورة التي ترجع إلى القرون الوسطى. ما لدينا هوحقاً أغنية داخل أغنية، والرابط العضوي بينها هو أغنية العنادل.

وتبدأ أغنية الشاعر الجديدة، «تحرّره الموسيقي»، بقصة، قصة لا تُنهى، بل يزداد تأزَّمها إلى نقطة الرؤية الرمزية. وطبيعي أنّ القصة يُوحى بها إيحاءً من خلال القلعة، و «اللورد» الكبير والأيكة البريَّة. وهي تُستخدم لإثارة الأغنية فحسب. وتنتمي الأغنية، بإيجاز شديد، إلى العنادل، التي تملأ موسيقاها الغابة، والأجمة، والأيكة الواسعة، حين «تتجاوب ويثير كلّ منها أغنية الأخر». وأغنيتها هي حالًا القوّة الموحّدة للمشهد، خاصّة

صوت منغّم خفيض أعذب من سائر الأصوات ـ يزج النغم بانسجام، يزج النغم بانسجام، فعليك أن تغمض عينيك، فربما تسى أنّه لم يكن يوماً!

هذه اللحظة القصيرة من التناغم ليس مصدرها الصوت وحده، لأنه مصحوب بمشهد العنادل نفسها، وهي جاثمة على الشجيرات المضاءة بضوء القمر، و «أعينها المتألّقة» تتلألأ في ضوء القمر، بينها تطلق الحباحب في الظلّ ضياءها الناعم.

<sup>(10)</sup> انظر جورج واطسون: «كولريدج الشاعر Coleridge the Poet)، (لندن 1966)، النفذ 1966)، الصفحات 72-73.

وما هذه اللحظة من الرؤية \_ وهي رمزيّة في وحدتها وفي إيحائها \_ إلّا مقدّمة لرؤية أكمل تأتي في النهاية. وتتصاعد اللحظة بعودة خاطفة إلى الشكل القصصى:

عذراء أكثر لطفاً، تعيش في بيتها المضياف الذي يصعب الوصول إليه في القلعة... حيث تنسل في الممرّات.

ومن وجهة أخرى، ما هذا إلا إطار لحركة عميقة: حيث الفتاة التي تسمع ثانية صوت العنادل، وهي، على نحو ذي أهميّة، «تشبه سيّدة تُنذر وتُكرّس/ لشيء أكثر من الطبيعة في الأيكة». والرؤية التي تتحرّك نحوها هي من شيء أكثر من الطبيعة الصرفة؛ فئمّة «شيء أكثر من الطبيعة في الأيكة». وبدلاً من إيقاع الأصوات ـ مثلها هي الحال قبل، يوجد ههنا أوّلاً «وقفة صمت» في نفس اللحظة التي فيها القمر «يحجب بغيمة». وهو صمت «يسمع»، صمت منذر، وحين يطلع القمر هناك تفجّر الإيقاع. وتفجّر الإيقاع هذا هو اللحظة الرمزية التي تتقدّم القصيدة نحوها، وهي تتنامي سريعاً في كثافة الشعور، جالبة، فيها يبدو، ذكرى «قيثارة عولس» ورؤية التوحد فيها.

... تعرف كلّ أصواتها، تلك العذراء الكريمة! وكثيراً ما سمعت، للحظة، وبقدْر ما حجبت غيمة القمر وراءها، وقفة صمت؛ وإلى أن يطلع القمر، وقد تبه الأرض والسهاء بإحساس واحد، وتلك الطيور المستيقظة بنفجر جميعاً بغناء جماعيّ، كأنّ عاصفة مفاجئة قد أثارت حالاً مئات القيثارات الهوائية!

وتنتهى الرؤية على نحو جميل ـ وعلى الأصحّ بهيج ـ بلمحة نشوة واحد

فحسب من عالم العنادل هـذا كلّه، وأغنيته الآن متناغمة مـع النسيم ومع كـلّ عالم الأرض والسماء:

> وقد أجالت الطرف في عدد من العنادل التي تجثم بلا مبالاة على غُصين مزهر متأرجحاً مع النسيم، وعلى هذه الحركة يضبط أغنيته البهيجة كالسّكير الذي يترنّح برأسه المتهايل.

وحين تنتهي الرؤية، يكون هناك عودة من عندليب الرؤية المنتشي المنفرد إلى العندليب الأصلي في القصيدة: «وداعاً، أيّها الشّادي! حتى غدٍ مساء». وهناك عودة جميلة، أيضاً، إلى الأصدقاء الذين كان قد وقف معهم على الجسر. وهناك، أخيراً، المباركة الكولريدجيّة الأنموذجيّة، جزء من ثمرة الرؤية. وهي هنا مباركة الطفل، الذي قد يزداد نصيبه في هذه الرؤية، فربما لا يعرف نجم الليل والتأثير الهادىء للقمر فحسب، بل يعرف أيضاً فرح أغنية العندليب.

وواضح أنّ ثمة رؤية رمزيّة في قلب هذه القصيدة، رؤية توحُّد، وغموض، وفرح. ما «الرمز» في هذه الرؤية الرمزيّة؟ مرّة أخرى، ليس هو هذا أو ذاك، على الرّغم من أنّ الصور والمجازات تشير باستمرار إلى هذا وذاك: ترنيمة الحبّ لدى العندليب، أثارة ضياء الحباحب، قيثارات الريح، الثمل. و «الرمز»، إن كان يمكن أن يُدعى كذلك، هو مجموع تجربة الصوت والحركة \_ وأخيراً التوحد الغامض \_ للأرض والسماء والأشياء كلّها في كلّ مكان، مع أغنية العندليب بوصفها نقطة المركز في هذه التجربة. والرمز، على نحوٍ ما، بين المجازات، أو على الأصح حولها، يعانقها، ويضفي عليها حياةً غنيّةً. ومثلها هي الحال دائماً، يظلّ الرمز قابلاً للوصف فحسب، وغير قابل للتحديد.

تبدأ مناقشة قصيدة «The Rime of the Ancient Mariner» تقليديًا بمحادثة كولريدج الشهيرة مع تلك السيدة صاحبة «الذوق المرهف» السيدة باربولد. ولن نكون نحن محطِّمين للتقليد. فقد شكت السيدة باربولد (على غرار ما يصف

كولريدج المحادثة في Table Talk) من افتقار القصيدة إلى الأخلاقي (١١). وقد أجاب كولريدج، على النقيض من ذلك، بأنّ «النقيصة الوحيدة، أو الرئيسة، إنْ جاز أن أقول مثل هذا، كانت إقحام العاطفة الأخلاقيّة بجرأة كبيرة على القارىء بوصفها مبدأً أو باعثاً للفعل في عمل من نتاج الخيال الصرف». هل هذا إنكار لأن يكون للقصيدة «معنى» أخلاقي أو غير ذلك؟ لا شكّ في أنّ الأمر ليس كذلك. ولا شكّ في أنّ كولريدج يشير إلى «عنصر أخلاقي» لدى البحّار Mariner في نهاية القصيدة («يصلي أحسن صلاة ذلك الذي يحبّ خير البحّار عناد ثانية إلى تمييز كولريدج بين القصة الرمزيّة vallegory والرمز، بين معنى يمكن تحديده، ومعنى يعزّ تحديده (فعليّاً).

على أنّ ما هـو مهم عن «البحّار العجـوز The Ancient Mariner» في سياق هذه المقالة، أنّها تواجـه مباشرة إحـدى المشكلات الأساسيّة التي أثـارها الـرمز والشعر الرمزي: مشكلة المعنى. وإحدى مناطق الاهتهام البشري والشعري التي عبّر عنها بوضوح في القصيدة هي بدقة مشكلة الرمز، طريقة الإنسان في التعبـير بوضوح عن تجربته في العوالم التي تظلّ جوهريّاً غامضة وعصيّة على الفهم.

وكثيراً ما يكون أفضل المفاتيح التي في أيدينا لهذا كلّه مجهولاً، الشعار التمهيدي للقصيدة \_ شاهد مُتصرَّفٌ به نسبيّاً مستمدٌ من Archeologiae (1692) Philosophicae (1692) لتوماس بَرْنت. وفي مقدور المرء أن يفترض أنّه مجهول عموماً؛ لأنّه في اللاتينيّة، لكنّه يظلّ، على غرار الحواشي النثريّة التي أُضيفت في الوقت نفسه، جزءاً من النصّ كها تركه كولريدج لنا. أما أنا فأجد أنّ الشعار والحواشي جميعاً تضيف إضافة لا حدود لها إلى غنى القصيدة، وليس إلى وضوح حركة القصيدة فحسب، ولا شكّ أنّ هذا الوضوح هو مبعث إضافة كولريدج إيّاها إلى النسخة المعدّلة المنشورة سنة 1817. وكانت الحواشي استجابةً من كولريدج للصعوبة التي يواجهها قارىء ذلك الوقت في متابعة الحركة المعقّدة

<sup>(11)</sup> حديث المائدة Table Talk، ص 324، (31 أيار، 1830).

للعمل؛ وهي لا تزيل التعقيد، بل تقدّم طريقاً خلالها سيأذن للقارىء بأن يجرِّب المجاهل التي يتنقّل فيها. وقد قصد بالشعار اللاتيني أيضاً أن يكون مؤشّر توجيه، ولكنَّ من نوع مختلف. وإذا ما كانت الحواشي إشارات طريق، فسيكون الشعار، من ثمّ، ضرباً من التحذير العام بشأن ظروف الطريق، والمنطقة والطقس في ما سيأتي.

«Facile credo, plures esse Naturas invisibles quam visibiles in rerum universitate. Sed horum [sic] omnium familian quis nobis enarrabit? et gradus et cognationes et discrimina et singulorum munera? Quid agunt? quae loca habitant? Harum rerum notitiam semper ambivit ingenium humanum, nunquam attigit. Juvat, interea, non diffiteor, quandogue in animo, tanquam in tabula, majoris et melioris mundi imaginem contemplari: ne mens assuefacta hodiernae vitae minutiis se contrahat nimis, et tola subsidat in pusillas cogitationes. Sed veritati interea in vigilandum est, modusque servandus, ut certa ab incertis, diem a nocte, distinguamus»<sup>(12)</sup>.

وحين ندخل هذه القصيدة ينبهنا شعار كولريدج، جوهريّاً، على ألّا نتوقع وضوحاً ساطعاً في الرؤية. فهي عالم معقّد، أو عوالم، ندخلها، وهي ملأى بالأسرار وليست بالأسرار التي في مقدورنا أن نتوقع فهمها تماماً: -Harum re "rum notitiam semper ambivit ingenium humanum, nunquam attigit و «semper» و «nunquam» كلمتان قويتان: مهما بحثنا عنها فلن نجدهما بوضوح أبداً. ونُنبّه حتى قبل الشروع على أنّ هذه قصيدة تدور حول عوالم أكبر كثيراً من أن تُفتح، وحول أسرار أعمق كثيراً من أن يُحاط بها بالكلهات الصرفة

<sup>(12)</sup> الترجة: «أعتقدُ ببساطة أنّ هناك أشياء غير مرثيّة أكثر من الأشياء المرثيّة في الكون. ولكنّ، من ذا الذي يصف لنا عوائلها، ومراتبها، وعلاقاتها، محدّداً الخصائص والوظائف؟ وماذا تفعل؟ وأين تحيا؟ وكثيراً ما بحث العقل البشري عن معرفة هذه الأشياء، لكنه لم يحصّلها. ومهما يكنّ، فليس لديّ شكّ في أنّه من الخير أحياناً أن نتأمّل بالعقل، كما في صورة، صورة لعالم أرحب وأفضل؛ ومن وجهة أخرى، فإنّ العقل، الذي عُوِّد على الأشياء التافهة في الحياة اليوميّة، قد يقلّص نفسه، ويغوص تماماً في الفِكر التافهة. لكنّه علينا، إبّان ذلك، أن نكون متنبّهين للحقيقة وملتزمين بالانسجام؛ فقد ثميّز المحدّد من غير المحدّد، النهار من الليل». استُمدت الترجمة من «الكتّاب الرومانسيين الإنكلين»، طبعة ديفيد بركنز، (نيويورك، 1967)، ص 405.

ـ وحتى حول الحاجة إلى محاولة فتحها، للإحاطة بها ـ ومن ثمّ فإنّها قصيدة ذات قيمة ودلالة رمزيّتين .

وابتغاءَ الدخول بمضاء أكثر في صميم مشكلة المعنى الرمزي التي أثارتها قصيدة «البحّار العجوز The Ancient Mariner» سيكون مفيداً أن نعود إلى دراسات القصيدة التي قام بها روبرت بن وارين وهمفري هاوس. وقد استطاع الرجلان أن يُلقيا الضوء على المسألة بدقّة؛ لأنّها يختلفان في الرأي بقوّة في شأن المعنى الرمزي للقصيدة.

أمّا مقالة روبرت پن وارين الشهيرة «قصيدة من الخيال الصرف: اختبار في القراءة» (13) فتبدأ بما هو عند بعضهم هدف مشبوه «إثبات لأنّ «البحّار العجوز» تجسّد بياناً، وتحديد لطبيعة ذلك البيان، الفكرة، بأقرب ما أستطيع» (ص 201). على غرار ما يعرضه أخيراً في مقالته: «إذا كان للبحّار العجوز من معنى، فها ذلك المعنى؟» (ص 212). ومهما يكن، فإنه سرعان ما يغدو واضحاً أنّ الصيغة الثانية لهدفه ربما تكون الدقيقة: فهي بدقة بحث عن المعنى أكثر منها بحثاً عن البيان. لأنّ البحث يُوجّه في الضوء التامّ ـ المنعكس في عنوان المقالة ـ بعثاً عن البيان. لأنّ البحث يُوجّه في الضوء التامّ ـ المنعكس في عنوان المقالة ـ لفكرة كولريدج عن الخيال، التي «تشغل نفس الإنسان كلّها»، وليس قواه المنطقية فحسب. وإن كان ثمة «معنى» في القصيدة، فإنّه لن يكون منطقياً مرفاً، بل معنى أداته كلّ القوى الإدراكية للإنسان، الانفعاليّة والعقليّة، الغريزيّة والواعية.

يجد وارين في «البحّار العجوز»، قبل كل شيء، معنى مضاعفاً، حتى على مستوى الموضوع. «إنّ أيّ عمل حقيقي سوف يعمل على أكثر من مستوى واحد للموضوع، وهذا ما يجعل من العسير جدّاً أن نحدّد موضوع إبداع عميق؛ إذ سيكون للفكرة الأساسيّة عدّة صيغ ممكنة، وسيظهر كثير منها، أو يُوحى به، في العمل» (ص 213). وينبغي أن يكون جلياً، من ثمّ، أنّ وارين

<sup>(13)</sup> مقالات مختارة Selected Essays، (نيويورك، 1958)، الصفحات 305-198.

حين يمضي إلى «التمييز بين موضوعين أساسيَيْن، كلّ منهما غني جداً ومثير»، لا يباشر تحديداً بسيطاً حتى لا نقول مفرطاً في التبسيط للمعنى الوحيد في القصيدة. ورغم وضوح صيغة «تحديده»، يظلّ هونفسه «غنيّاً وموحياً».

يميّز وارين في القصيدة موضوعَيْن، أحدهما أوليّ والآخر ثانوي. ويبادر إلى إضافة أنّ هذا لا يتضمّن حُكْمَ قيمةٍ نسبيّة، بل يتضمّن أنّ الأول «يُقدَّم إلينا بوضوح أكثر، وأنّه، إنْ جاز القول، على عتبة القصيدة» (ص 214). الموضوع الأوّلي هو «موضوع الرؤية المقدّسة، أو موضوع الحياة الواحدة». أما الموضوع الثانوي فهو «موضوع الخيال». ثم يمضي في إظهار الترابط، وفي الحقيقة «الاندماج الرمزي» بين هذين الموضوعين.

وفي تناول الموضوع الأوّلي يلخّص وارين أوّلاً «الخرافة، في عبارات فضفاضة وبسيطة» بوصفها «قصّة جريمة وعقاب وندم وائتلاف»: «يقتل البحّار العصفور؛ فيعاني آلاماً كثيرة، لعلّ أشدها التوحّد، والتأزّم الروحي، وبعَيْد إدراك جمال حيّات البحر القذرة، يعاني تدفق الحبّ إزاءها؟ ويكون قادراً على الصلاة؛ ويُعاد بأعجوبة إلى مينائه الأمّ، حيث يكتشف فرح مشاركة الإنسان في الإلهي، ويعبّر عن نزوعه الأخلاقي يصلي خير صلاة ذلك الذي يحبّ خير حب، إلى فكرة المحبّة الكونيّة. . . إحساس «الحياة الواحدة» التي يشترك فيها الخلق جميعاً (ص 222).

هذه الإعادة الصرفة لرواية الخرافة ليست كافية ، لأنّ هذا شعر رمز symbol وليس شعر قصة رمزية Allegory. ويقول وارين (ص 218): إنّ الرمز عند كولريدج «بؤريّ وثقيل». وهبو «يستدعي فكرة (أو فكراً) ببوصفها جزءاً من إمكانيّته ، لكنّه يستدعي أيضاً مركب المشاعر الخاص المتحد بتلك الفكرة ، الموقف إزاء تلك الفكرة . ويرسّخ الرمز وحدة العقل في اضطراب التجربة . . . ويمشّل بؤرة الوجود . . . » (ص 218) . وفضلاً عن كونه «بؤريّاً وثقيلاً» يكون الرمز «غير اعتباطي ـ ليس علامة صرفة ـ بل يتضمّن في داخله الإغراء الذي يجعله قابلاً للعمل بوصفه رمزاً» (ص 218) . وعلى الرمز «أن يشترك في البوحدة يجعله قابلاً للعمل بوصفه رمزاً» (ص 218) . وعلى الرمز «أن يشترك في البوحدة

التي هو رامز لها. ويعني هذا أنّ للرمز صلة بالبنية الكاملة للمعنى أعمق منها بموضعه الآلي في الحبكة، والحالة، والخطاب» (ص 220).

وينبغى إذ ذاك أن ينظر إلى الخرافة \_ قتل القَطْرَس ونتائجه \_ في سياق وضعها الرمزي الكامل. ووضعها جملةً ينبغي أن يبقى متوازناً إن أريد لنا أن ندخل لغز هذا العمل البهيج المفترض. وهو وضع المتع والأشواق البشرية، وضع صور التقوى والعصيان البشريين، لكنَّه أيضاً وضع صور الجمال والـرعب الطبيعيّين، وصور الوحي فوق الطبيعي للعظم المذهل والإيحاء الملازم. وليس قتلُ القَطْرَس ببعيد عن صور القصيدة الأخرى الطبيعيّة والبشريّة، ولا عن صور عالمها فوق الطبيعي. فهي واحدة من حيث الرمز. وكلّ صورة، وكلّ فعل، جزء من وحدة أكبر منه. وما يحدث في حقل له آثار في كـل شيء آخر في القصيدة. ومن خلال الحياة مع البحّار، في نتائج فعله ـ نتائج في عالم الطبيعة، والناس، وما فوق الطبيعة، النتائج التي هي مخيفة ومروّعة، جميلة وغمامضة \_ سنتعلُّم مدلول مظهر واحد لجريمته ومظهر رفاقه البحَّارة: فقـد انتهكوا التصـوّر المقدِّس للكون، بجعل ملاءمة الإنسان معيار الفعل، من خلال عزل الإنسان عن الطبيعة والـ «حياة الواحدة» (ص 232). ومن خلال إقحام أنفسنا في العمل الأساسي بكلّ خصوصيّته فحسب ـ العمل الإجرامي مع كلّ نتائجه الغامضة \_ سنكون قادرين على الإحساس بمعناه، إن لم نكن قادرين على التعبير عنه بوضوح.

ومهما يكن، فإن وارين يقول إنّ ثاني موضوعيه تستدعيه الفجوة الموجودة في تبيان الأوّل: «إذا ما تابع المرء في القصيدة الموضوع الواضح لـ «حياة الواحدة» كما عرضته جريمة البحّار، وعقابه، وائتلافه، فستثيره حقيقة أنّ مساحات واسعة من القصيدة تبدو غير ذات صلة بالمسألة: على سبيل المثال، الجو الخاص للقصيدة وصور معينة يلوح أنّها معطاة دلالة خاصة، وهي الصور التي تقدّم بسبب الإصرار عليها» (ص 233).

ولا يفسر الموضوع الأوّل القصيدة في تمامها؛ خاصّة أنه لا يفسر تكرار صور

بعينها. ويركّز وارين خاصة على اللغة المجازية للضوء: الشمس والقمر، والنجوم، والضوء الساطع ونصف الضوء، ومجموعة كاملة من الأشياء الأخر. وما ينشأ هو أن تثبّت في القصيدة نماذج محدّدة من اللغة المجازيّة، وما «إنْ تثبّت دلالة صورة في عقولنا، حتى يعزّ انتزاع تأثيرات تلك الصورة فينا في موضع آخر من القصيدة، سواء أكنّا نحدّدها بوعي أم لا» (ص 237). وتبركّز النهاذج، أو «المجموعات الرمزيّة» عموماً حول اللغة المجازيّة للضوء، على غرار ما يكون لدينا في مطلع القصيدة، مثلاً، توحيد لـ «الريح المبدعة، والعصفور المحبّب، وضياء القمر، في الخيال، مجتمعة في مجموعة رمزيّة واحدة» (ص 239). وحين تتقدّم القصيدة يصير واضحاً أنّ هناك رموزاً معيّنة، وخاصة القمر، هي رموز رحيمة عادةً؛ وأخرى، وخاصة الشمس، حاقدة عادةً، وتنظلّ صور أخرى، كالريح، غامضة \_ مبدعةً أحياناً، وهادمة أحياناً أخرى.

ولعلّه بوساطة أدوات من هذا القبيل أيضاً يدمج الموضوعانِ المقدّس والجهالي. «وما إنْ تثبّت المجموعة (المجموعة الأوليّة الرحيمة المتركّزة حول القمر)، حتى تعلن الجريمة بمباغتة مثيرة. لقد رأينا كيف تقرأ الجريمة على مستوى الموضوع الأولي. وطبيعي أنّها، على مستوى الموضوع الثانوي، جريمة بحقّ الخيال. وههنا، في الجريمة، يدمج الموضوعان» (ص 239). وهناك الرمز الرحيم للقمر، ثم الجريمة، ثم: «طلعت الشمس الآن على الحقّ». ويقول وارين: والحال كأنّ الجريمة تحلّ الشمس محلّ القمر الودود (ص 240).

ومن المستحيل في هذه الإلمامة أن نقدّر تقديراً صحيحاً الثراء والبراعة في دراسة وارين الطويلة توسيع كولريدج هذّين الموضوعين، على أنّ ما هو مهم لدينا ههنا، هو أنّ الموضوعين - مع وضوح تبيان وارين إياهما - يظلّان موحيين بثراء، وأنهما ليسا منفصلَين، بل «مدموجان» (ونستخدم هنا عبارة كولريدج) بفعل قدرات القصيدة. وعلى غرار ما يقول وارين عن «الدمج النهائي للخيال والرؤية المقدسة» في «مقدورنا، إن جاز التعبير، أن نجعلها مظهر ين للحقيقة نفسها» (ص 248). نظمت القصيدة بسبب الاعتقاد أنّ «الاهتام الأخلاقي

والاهتهام الجهالي مظهران للنشاط نفسه، النشاط الإبداعي، وأنّ هذا النشاط معبّر عن العقل كلّه». والقصيدة «عموماً، حول وحدة العقل والوحدة النهائية للقيم، وخاصة حول الشعر نفسه» (ص 253). فهي، أساساً، الضياء الرحيم للخيال الذي يشفي ويؤلِف، الذي يجمع الأشياء كلّها، وفيها الكون المقدّس، بتناغم. وأخيراً فإنّ البحّار الذي ما يزال مواظباً، ومتجوّلاً حول العالم ليحكي حكايته، هو الشاعر نفسه. والأمر الأخلاقي والأمر الجالي ليسا منفصلين.

وهمفري هاوس، في مقالته «البحّار العجوز» (١٠١)، أكثر ضيقاً بقراءة وارين للقصيدة، وأكثر امتعاضاً من درجة التخصيص التي يورّط وارين نفسه فيها على نحو خاص. وليست مشكلة هاوس مع الموضوع الأوّل؛ ذلك أنّ الموضوع المقدّس لـ «الحياة الواحدة» واسع إلى حدّ يكفي لانسجامه مع الذنب/ استعادة الحركة التي أقرّ النقاد المحدثون جميعاً بكونها في قلب القصيدة. وتركّز الأسئلة التي يسألها هاوس بشيء من الإلحاح على قراءة وارين الموضوع الثاني:

«إلى أيّ حدّ تنجح في إعطاء تفسير متماسك ومقنع للتفصيل المتنوّع في الأجزاء الصعبة للقصيدة؟ \_ وبأيّ إحساس تثبت أنّ هناك موضوعاً هو «موضوع الخيال»؟ (ص 107). وإجابتا هاوس عن كلّ من هذّين السؤالَيْن سلبيّتان إلى حدّ كبير.

ويقاوم الاختلافُ بينها، كما يشير هاوس نفسه، تصوّر الرمز. حيث يقول: «يبدو السيد وارين في المحاولة الأخيرة متزمّتاً» (ص 108). ويتابع هاوس القول «ما يلوح أنَّه قد حدث هو أنّ السيد وارين، مبتهجاً بالتهاسك النسبي في كتلة المرموز التي تبدو في عبارة «moon-bird-mist-wind»، قد أرغم موادً أخرى على الانسجام معها، بتضييق الاختلافات في طبيعتها وفي آثارها الانفعاليّة. لكنّ إرغاماً من هذا القبيل لن يكون ضروريّاً لو أنّ وارين انطلق من نظريّة للإشارة الرمزيّة أقلّ صرامة» (ص 110). ويؤكد هاوس أنّ وارين ينتقل مما «هو

<sup>(14)</sup> كولريدج: The Clark Lectures، 1953 (لندن، 1953)، الصفحات 113-84.

موح بثراء وتنوع إلى ما هو دقيق وتقني »، وينشأ عن ذلك أن «موضوع الخيال» يكون «أضيق نسبياً وأكثر تقنية مما تحتمل القصيدة» (ص 110). ويحدد وارين، مثلما يمكن أن نعرضه بطريقة أخرى، ما لا يمكن تحديده جوهرياً؛ ويميل إلى ترجمة الرمز symbol بالقصة الرمزية allegory.

والحق أنّ هذه تهم خطيرة. ورغم ذلك، فإنّنا حين نعود إلى قراءة هاوس للقصيدة نجده محدّداً جدّاً ـ ربما ليس بدقة تامة، لكنّه يظلّ محدّداً مع ذلك. ويركّز هاوس بقوّة على عالمي القصيدة الواضحين جداً، عالم البحّار وعالم ضيف الزفاف. والمقاطعات المتكرّرة لحكاية البحّار من جانب ضيف الزفاف يقصد بها إلى تحديد الاختلافات بين هذّين العالمين. ويحدث التجوال الروحي للبحّار داخل هذين العالمين كليهما، والقصيدة التي تدور حول تجربته تدخلهما عن عمد في تعارض حادد. وهو، أساساً، تعارض «بين مظهرين للحقيقة، وإمكانيتين للتجربة، العالم الجسدي العياني للكائنات البشرية التي تتزوج وتنجب، وعالم الأرواح والموتى غير المرئي حيث يمكن أن يُتعلّم نظام من القيم مختلف تماماً. وحصيلة مقاطعات ضيف الزفاف هي إظهار كيفيّة تواجد عالمي الحقيقة هذين معاً دائماً: الحصيلة التامة للقصيدة هي إظهار كيفيّة تواجد عالمي الحقيقة هذين

وفي فراره من التدقيق، يقترح هاوس أنه «إن نحن قبلنا مصطلح «رمز»، فعلينا أن نقر للرموز بإشارة أكثر حرية، واتساعاً، وأقل دقة» (الصفحات 107-108). وقد نتساءل، رغم ذلك، عيا إن لم يكن هناك مجال، في قراءة القصيدة الرمزية حقاً، لما هو أكثر دقة وما هو أقل دقة معاً؟ ألا يكون ثمّة دائياً درجات كبرى وصغرى من وضوح الإشارة؟ صحيح طبعاً، كيا يستخلص هاوس، أنّ «التركيز إنما هو على السرية وثراء السرية. ومن خلال توسيع اللغة المجازية نوجه تدريجياً نحو التحقق من أنّ قيم «أرض الضباب والثلج» لها أعظم أهمية ممكنة، لكنها لا توصف» (ص 113). وعلى الرغم من ذلك، أحق أنها لا توصف البتة؟ لو قدر أنها كذلك فلن يكون هناك قصيدة. وهناك، بعد كلّ شيء، لحظات الرؤية: الجيال الجليدي للمناطق القطبية، رؤية الحيّات كلّ شيء، لحظات الرؤية: أضواء وعتات لعشرات من لحظات أحرى ــ كلّ المناح الأرواح العُلوية، أضواء وعتات لعشرات من لحظات أحرى ــ كلّ المناح الأرواح العُلوية، أضواء وعتات لعشرات من لحظات أحرى ــ كلّ المناح الأرواح العُلوية، أضواء وعتات لعشرات من لحظات أحرى ــ كلّ المناح الأرواح العُلوية، أضواء وعتات لعشرات من لحظات أحرى ــ كلّ المناح المناح المناح المؤلون ا

غامضة كلّها في الواقع، ولكنْ ليست «عصيّة على الوصف» تماماً. ويحتفي هاوس بجملة من الشعار اللاتيني لبرنت Burnet الذي بدأت به مناقشتنا:

«Harum rerum notitiam semper ambivit ingenium humanum, nunquam attigit»

وإنّه صحيح تماماً أنّنا لن نصل إلى نهاية في تأمّلنا للتجربة الرمزيّة في هذه القصيدة. فهي، كما يقول ١.١. ريتشاردز عن الأساطير الكبيرة، «لا يستنفدها التأمل». لكنّ هاوس لا يحسب حساباً لبقيّة وصيّة برنت (وكذا كولريدج):

«Juvat, interea, non diffiteor, quandoque in animo, tanquam in tabula, majoris et melioris mundi imaginem contemplari»

(«ومهها يكن، فإنني لا أشك في أنّه يكون جيّداً أن نتأمّل في العقل، كها في صورة، صورة لعالم أكبر وأفضل»). وإذا ما كان صحيحاً أنّنا نعجز عن تحديد معنى أو معاني للتجربة الرمزيّة في «البحّار العجوز» أو في أيّة قصيدة رمزيّة، لنقول إنّها تعني استثنائيّاً هذا أو ذاك، فإنّه صحيح أيضاً أنّنا يجب دائماً أن نبين (كها يفعل روبرت پن وارين، وكها يفعل همفري هاوس) ما في مقدورنا أن نفهمه منها. وأن نفعل هذا معناه فحسب أن نفعل ما ناضل كولريدج نفسه لفعله: يبين لنا بوضوح رؤيته الخاصة للغموض.

ولا نحتاج إلى أن نتخير بين وارين وهاوس، بين أن نقول (في مصطلحات هاوس) «دقّة» نسبيّة و «إبهام» نسبيّ . وطالما أنّ الدقة لم تنحدر إلى قصة رمزيّة «صرفة»، مثلها لا تفعل ذلك دقة وارين حتماً ، وطالما أنّ الإبهام لا يصل إلى درجة الكلام المنطوق بوضوح، مثلها يفعل إبهام هاوس بزهو، فإنّ الاثنين يفعلان فعلها في روح كولريدج. ثمّة مندوحة للدقة في تبيين الرمز، ما دام لا يزعم لنفسه أنْ يكون كلاً . وثمّة مندوحة للإبهام ، ما دام لا يتخلى عن البحث عن المعنى . والتحديد النيقاوي Nicene الموحدة الجوهر بين الابن الابن اللهن عن المعنى . والتحديد النيقاوي Nicene الموحدة الجوهر بين الابن الابن

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى المجمع المسكوني المنعقد في نيقيّة بآسيا الصغرى عمام 325 م. [المترجم، انظر المورد].

والأب the Father لا ينكر غموض الجوهر في الثالوث الأقدس، ولا ينفي الاعتراف بالغموض مشروعيّة التحديد. ومثلها هي الحال في «البحّار العجوز» نبين نحن ما نستطيع، مع إيمان بالوحي (أو القصيدة) الماثل أمامنا؛ أما البقيّة فهي غموض.

إنّ «البحّار العجوز» أساسيّة لتأملنا؛ لأنّ موضوعها ـ على الأقلّ بين أشياء أخر ـ العمليّة الرمزيّة نفسها. وربما لم يكن كولريدج نفسه مدركاً هذا إلاّ على نحو غامض عند نظمها أوّل مرّة. لكنّها عمل كولريدج، سواءً أكان شعريّاً أم نشريّاً، تفرّس فيه طويلاً وانشغل في تأليفه كثيراً. وفي سنة 1817 نظر إلى القصيدة بعمق أكثر منه في أيّ وقت مضى؛ وإضافته الحواشي، وخاصة الشعار اللذي استقاه من بَرْنت، هي سبيله إلى محاولة إدخال ما كان يفكّر فيه بعمق أكثر في بؤرة شديدة التركيز. ويدلّنا المقبوس اللاتيني على أنّ «البحّار العجوز»، هي عاولة الشاعر أن يمثّل رمزيّاً ما يعزّ تمثيله تماماً ـ أشياء مرئيّة وغير مرئيّة وسائر صلاتها، «توافه الحياة اليوميّة» «صورة عالم أكبر وأفضل»، المحدّد وغير المحدّد، الليل والنهار، تقلّبات العقل البشري نفسه ـ تعدّدية الأشياء، وحتى تعدّدية العوالم. ولا يمكن أن يفعل هذا كما ينبغي، لكنّه على الشاعر أن يجاول.

كيف يمكن أن يفعل إطلاقاً؟ لن يكون ذلك إلا بالرمز، الذي يدع الغموض كها هو حتى حين يكشف رؤية الوحدة. يكتشف الشاعر ما كان البحّار نفسه قد اكتشفه، تلك ـ بعبارة ريتشارد هافن ـ «النظرات الحقيقيّة إلى التجربة، ولكنْ في التجربة، التي يكتشفها البحّار، وثمّة بعد آخر غير الزمان والمكان، بعد لا تكون فيه الحدود بين الذات والموضوع، بين «أنا»، و «هو» موطّدة، بل سيّالة» (15). ونحن الآن، مرّة أخرى، في مملكة التعالي ووحدة الجوهر سيّالة» consubstantiality والمكان عن أسرار ليست زمانيّة ولا مكانيّة. و «البحّار العجوز» لكولريدج هي لا محالة حول المعنى وتوصيل المعنى. والعوالم المتباينة ينبغي أن تجمع بينها ـ عالم البحّار حول المعنى وتوصيل المعنى. والعوالم المتباينة ينبغي أن تجمع بينها ـ عالم البحّار

<sup>(15)</sup> أنماط من الوعي: بحث في كولريدج (أمهرست، ماساشوستس، 1969)، ص 20.

وعالم ضيف الزفاف، عالم النفس والعالم الخارجي، عالم الزمان والمكان الحال وعالم الحقيقة الروحية المتعالي. وينبغي أن تدخل في رؤية مفردة. وهذه مهمّة الشاعر - وأساه. وعلى غرار البحّار، لا تقصّ حكايته تماماً في النهاية؛ ولن يكون الرمز كافياً. لكنّ عليه أن يجاول.

إنّ ما يحدث في القصيدة هو، عند معظمنا، ما يحدث في أيّ شعر رمزيّ حقيقي، أيّ «شعرِ لقاء»: حيث نجتذب إلى التجربة. ومثل ضيف الزفاف، نمسك ونُعتقل بسرعة بفعل عين البحّار المتألقة. حيث نوضع في ما يشبه أن يكون حلماً، لكنّ تجاربه - في الذنب والإعتاق، وفي الإبعاد والإشراك، وفي الظلام والنور - تصير، كما هي الحال في الحلم، حقيقيّة على نحو مروع. والأمر، كما يقول ريتشارد هافن، «أننا مهيّؤون للمشاركة في تجربة البحّار إلى حدّ نكون فيه مرغمين على الاعتراف بحقيقتها، والتحقّق من أنّ ما حدث له، في الشكل والنوع إنْ لم يكن في الواقعة، يكن أن يحدث لنا. ولعلّه إنجاز في الشكل والنوع إنْ لم يكن في الواقعة، يكن أن يحدث لنا. ولعلّه إنجاز عظيم للقصيدة أنها تأذن لنا، بل ترغمنا، على تأمّل إمكانيّات التجربة هذه، التي لا يأذن لنا تفكيرنا العقلي عادةً أن نتقبّلها (ص 22). وبوساطة الرؤية الرمزية نوضع حيث نرى، إن لم يكن حيث نفهم، عوالم جديدة، وإمكانيّات المرزية نوضع حيث نرى، إن لم يكن حيث نفهم، عوالم جديدة، وإمكانيّات

لقد قلنا الكثير عن «الرؤية الرمزيّة»، ولعلّه من المناسب أن نعود أخيراً إلى قصيدة «كوبلا خان Kubla Khan»، التي رسمها كولريدج بعنوان فرعي هو «رؤية في منام».

على أنّ جهرة النقاد المحدثين لم تأخذ بجديّة تامة (ولا نحتاج نحن إلى مشل هذا) زعْمَ كولريدج أنّ القصيدة ألّفت «في نوم عميق»، لكنّه يظلّ صحيحاً أنّ القصيدة تحتفظ ببعض خاصيّات الحلم: وضوح رائع في الرؤية، دقة أكثر من العاديّة في الإشارة، مضمومة إلى صلات غريبة، وحتى شاذّة، بين الأشياء، ترى بحدّة متناهية. قد يكون ما هو أكثر أهميّة أنّها «رؤية». ولكنْ ما الذي يشكّل الرؤية؟ \_ أيكن أن يكون هذا ما يشير فقط إلى القسم الثاني من

القصيدة، رؤية «فتاة مع قانون»؟ أو أليس الرؤية، على الأصح، هي الرؤية الشيائية للقصيدة كلها القسم الأول («In Xanadu did Kubla Khan») معروضة بوصفها رؤية لحقيقة محددة، والقسم الثاني dulcimer») بوصفها رؤية لمثل أعلى لهذه الحقيقة نفسها. ألا تخبرنا هذه الثنائية نفسها بشيء عن طبيعة موضوعنا، الرؤية الرمزيّة؟».

إنّ رؤية شاندو Xanadu نفسها واقعيّة تقريباً في تصويرها هذا العالم الغريب. وهي لا محالة رؤية للأضداد: غير المشمس والمشبع بالشمس؛ الحديقة والبلقع؟ الوحشي والمقدّس؛ المهذّب والمسرف في الفوضى؛ النهر الشائر والمحيط الهادىء؛ الفردوس، وإن يكن فردوساً مهدّداً بالدمار. لكنّه مع التضادّات تظلّ الرؤية رؤية عالم غريب على نحوٍ ما. وهذه هي «المعجزة» حيث تؤتلف الأضداد ههنا. «معجزة أداة فذّة/ قبّة فرح مشمسة مع كهوف من الجليد!».

ويُبرز القسم الآخر من الرؤية عالماً مثالياً، ستدين فيه حقيقة عالم كوبلا للا في وجودها إلى موهبة الشاعر. سيكون عالماً من إبداعه، وهو لن يكون، وقد يكون هذا أكثر أهمية، موضوعاً للدمار، مثلها هي حالُ كَوْنِ كوبلا. وسيبنى «في الهواء» بالكلهات الأبدية للشاعر. إنّه الموضوع القديم والدائم للشعراء في سائر العصور: Exegi monumentum aere perennius». وتلمّ هذه الرؤية أيضاً شعث الحقائق المتباينة نفسها، لكنّ مصدر التوحيد داخلي، إذ هو خيال الشاعر.

وإذن، أليست هذه على الأقل إحدى الحقائق التي تكشفها القصيدة عن الرؤية الرمزيّة: أنها تتصل بكلّ من الواقعي والمثالي، بعالم متعدّد موصوعيّاً ومع ذلك واحد، عالم يصير كذلك بتخيّل ذاتي؟ قد يقول المرء إنّ العالمين متناقضان: العالم العملي والفعلي لباني الإمبراطورية والعالم المثالي للشاعر. ومع ذلك فالقصيدة، من حيث هي رمز، قادرة على تبيين أكثر من تعارض صرف. وإنْ كان ثمّة توحّد معقد داخل هذَيْن العالمين كليها ـ أضداد يحتفظ بها في

توازن \_ فإن ثمّة أيضاً توحداً عميقاً بين هذَيْن العالَمَيْن. وإذا ما كان هناك موضوعي وذاتي، واقعي ومثالي، فإنها جوهريّاً عالمٌ واحد أيضاً. وما الرؤية الثانية إلا رؤية عميقة للحقيقة نفسها.

لقد كُتب الشيء الكثير عن (Alph, the sacred river). فهل هو نهر من الحياة أو نهر من الحياة أو الأخر. وطبيعي أنه في القسم الأول من القصيدة، مها بساطة إنه أحدهما أو الآخر. وطبيعي أنه في القسم الأول من القصيدة، مها جاز أن يكون شيئاً آخر، نهر الحياة، المارّ عبر تعقيدات التجربة البشريّة. ولا ينبغي لنا أن نسى، في الرؤية الثانية، أنّ النهر ما يزال حاضراً، وإنْ يكن ذلك ضمنياً فقط، مثلها أنّ عالم كوبلا حاضر بتهامه. إنّه جزء مما سيبنيه الشاعر، جزء من رؤيته. أما ههنا، فإنّه - أيّاً كانت إمكانيّة كونه شيئاً آخر - نهر الخيال، لأنّ ذلك هو القوّة الفعّالة في رؤية الشاعر. وليس هذانِ النهران متباعدين تماماً، فهما أساساً من الجوهر نفسه، مثلها أنّ هذين العالمين - الواقعي والمثالي - من الجوهر نفسه، ومثلها أنّ الحياة والشعر من الجوهر نفسه. فهناك نهر واحد، وعالم واحد، ورؤية واحدة، و «حياة واحدة داخلنا وفي العالم».

فها الرؤية الرمزيّة إذن؟ - إنّها، جوهريّاً، غير مختلفة عن الرؤية التي يمتكلها الإنسان دائهاً، رؤية للعالم الواقعي بكلّ تعقيداته، موضوعاً جنباً إلى جنب مع عالم مثالي، ليس أقلّ تعقيداً لكنّه (حيث يأمل الإنسان دائهاً) من دون تهديد دائم بالدمار. وما هو جديد، أنّ هذين العالمين كليهها، يمكن أن يُجمعا بعين مفردة، برؤية مفردة. أو ربما هو، على الأرجح، أنّ الرؤية والحلم لم يعودا منفصلين، أو أنّ الخيال يرى - برؤية مفردة - ما وراء الواقعي الصرف والموضوعي الصرف، وما وراء «المجازي الصرف».

إنّ الشعر الرمزي الحقيقي كلّه، بمعنى من المعاني، شعر رؤية ـ كلام راءٍ، حالم يرى الأحلام، لكنّه ليس الـراثي الذي هـو مُشاهـد فحسب، مشاهـد لا يُسلِم نفسه باطمئنان وإيمان إلى حقيقة حلمه. فكـولريـدج ووردزورث يحلمان،

onverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ورغم ذلك تظلّ أحلامهما حقيقيّة. وربما كان هذا أساساً أعظم إنجاز لهما، أن يعيدا ثقة النبي برؤياه، وإيمان الحالم بحلمه.

> حذار، حذار! فعیناه اللامعتان، وشعره الماثج! تنسج حوله دوائر ثلاثاً واغمض عینیك بخشیة قدسیّة، فإنّه قد تغذّی بندی العسل، وحسا ألبان الفردوس.

## الفصّل النحامِسُ

## الرَّمَث زُ وَالرُّومَ انْسِتَيَةُ

لعل إحدى أكثر مناقشات الرمزيّة حيويّة في القرن التاسع عشر، إنما هي مناقشة تشارلز فيدلسون الموسومة بـ «الرمزيّة والأدب الأمريكي Symbolism. ومناقشة فيدلسون لإمرسون، ومِلْفِل، وهوتُرن، وبرو، ووتمان، تبدأ، ربما على نحو محكم، بـ «مشكلة الرومانسية». ويقول فيدلسون إنّ هؤلاء الكتّاب غير رومانسيين، إلّا أنّهم ورثوا «المشكلة الأساسيّة للرومانسيّة: تبرير الفكر التخييلي في عالم قد نضج تجريديّا ومادّياً» (۱). ونعود إلى نقطة بدثنا، إلى القول المأثور لكولريدج: «إنّه لمن تعاسات العصر الراهن أنه لا يعترف بتوسّط بين الحرفي والمجازي» (2). والحقّ أنّ العالم قد نضج «تجريديّا ومادّياً»، وكمن الجواب في «الفكر التخييلي» الذي اقتضى «تبريراً» في عيني عالم كهذا، ومثل هذا العالم يستطيع أن يتحمّل، وحتى يستخدم، القصة الرمزية، ليست كهذا، ومثل هذا العالم يستطيع أن يتحمّل، وحتى يستخدم، القصة الرمزية، ليست هي نفسها إلّا تجريداً لأشياء من الحواس» (3). لكنّه لا يستطيع أن يتحمّل هي نفسها إلّا تجريداً لأشياء من الحواس» (3). لكنّه لا يستطيع أن يتحمّل

<sup>(1)</sup> تشارلز فيدلسون، جر: «الرمزيّة والأدب الأمريكي Symbolism and American» للمعافو، 1953)، ص 4.

<sup>(2)</sup> كتيّب رجل الدولة The Statesman's Manual ، ص

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه.

لامحدوديّة الرمز، وغموضه، و «شفّافيّته». ينبغي أن يكون للكَلِم نهايات، مثلما هي حال العالم.

ويرى فيدلسون أنّ هوثُرن كان مشدوداً بين عالمين عالم الواقع المسلم به وعالم الأسرار الذي هو على نحو ما وراء متناول الإخبار، «عالم الفطرة السليمة الموضوعي» و «الرؤية الخاصة». كان مشدوداً بين عالم القصة الرمزية وعالم الرمز. وذلك، كما يقول فيدلسون، «لأنّه في طبيعة القصة الرمزية، من حيث هي نقيض الرمزية Symbolism، أن تسلم بمسألة الحقيقة المطلقة. فالقاص الرمزي يفيد نفسه من تطابق شكلي بين «الفِكَر» و «الأشياء» التي ينظر إلى كل منها بوصفه مفروضاً، ولا يحتاج إلى أن يتحقّق مما إذا كان أيّ منها «حقيقياً» أو مما إذا كانت الحقيقة، في التحليل النهائي، تتشكّل في تفاعلها» (4).

أما كيف حسم هوثُرن باننصار، في أحسن عمله، «هذا الصراع الموهن بين الرمزي والقاص الرمزي» (ص 14) - فليس جزءًا من موضوعنا. وما هو مهمّ لغرضنا، هو أنّه مثال من الأمثلة - في عمل فنّان عظيم - للتعارض العميق بين الأشكال القصصية الرمزية والأشكال الرمزية للفكر. ومثلها كان عند هوثُرن، كان عند كولريدج. كان مستحيلاً بالنسبة إلى كولريدج، في تعاطفه مع وحدة إدراك العمالم، أن يسلم بـ «تعطابق شكي» صرف بسين «الفكر» و «الأشياء». ولا ينبغي أن يرسّخ حقيقة كليها لأنّ كليها جزءً من تجربته فحسب، بل إنّ الحقيقة بتأكيد أكثر تتألف من تفاعلها، فليس في مستطاع كولريدج أن «يسلم بمسألة الحقيقة المطلقة».

ومهما يكن، فإنّه تُعرض هناك نقطة علينا أن ننفصل فيها عن فيدلسون في مناقشتنا. أما عند فيدلسون، فإنّ «المنهج الرمزي» الذي يتحدّث عنه، هو أساساً ظاهرة آتية بعد الرومانسيّة post-Romantic- «أقرب إلى الانطباعات الحديثة عن الحقيقة الومزية منها إلى الذاتيّة الرومانسيّة» (ص 4). ومثلما يقول

<sup>(4)</sup> فيدلسون؛ ص 8.

عن وتمان، فإن «لا عقلانية الرحلة الرومانسية إظهار متعمّد للشعور؛ والبحر الرومانسي صورة لعالم خاضع للانفعال. . . ومعاداة وتمان للعقل لها مصدر آخر أكثر تعقيداً من الرؤية الرومانسية لعالم مغمور بالشعور» (الصفحات 26-27) . وحقق أنّ هذا المقولب لـ «الذاتية» و «الشعور» الرومانسين، يعكس أثارةً من تعقيد الرؤية الذي كنا قد رأيناه عند كولريدج ووردزورث. وتتدفّق رؤيتاهما من «معين أكثر تعقيداً» من هذا \_ والحقّ من معين ليس أقل سمواً من الخيال، الملكة الصانعة للرمز، التي «تشغّل النفس الإنسانية كلّها». ومهما يمكن أن يقال عن هؤثرن ووتمان، فها لدى كولريدج ووردزورث هو بدقة صيغة رمزية للإدراك عن هؤثرن ووتمان، فها لدى كولريدج ووردزورث هو بدقة صيغة رمزية للإدراك تجعل منها رومانسيّن. وما سوى ذلك من رومانسيّتها، ذاتيّتها، إلحاحها على الشعور، حريّتها \_ يُصنّف تحت الصيغة الرمزية .

ومهما يكن، فإنّ ما يفعله فيدلسون لنا، إنما هو تحديد أهميّة الاختلاف الذي يصرّ عليه كولريدج بين القصة الرمزية والرمز. لقد تكلّمنا كثيراً على الرمز؛ وقد آن أوان الحديث عن القصة الرمزية.

ثمة باعث مسلَّم به لدرجة ما من الارتباك فيها يتصل بآراء كولريدج حول القصة الرمزية. وليست الصعوبة في تصوّره لمعناها؛ ففكرته عنها، التي أعطيت أوضح صيغة لها في إحدى محاضراته سنة 1818، رائعة جدًاً:

«وهكذا يمكن أن نحد التأليف القصصي الرمزي باطمئنان بأنه استخدام مجموعة أدوات وصور في أفعال ومكملات مطابقة، بحيث تنقل، في الخفاء، إمّا صفات أخلاقية وإما تصوّرات عقليّة ليست هي نفسها موضوعات للإدراك الحسيّ، وإما صوراً أخرى، وأدوات، وأفعالاً، وأقداراً، وأحداثاً، بحيث إنّ الاختلاف يُعرض في كلّ مكان للعين أو الخيال بينها التشابه يوحى به إلى العقل؛ ويتمّ هذا على نحو مترابط حيث تتآلف الأجزاء لتشكّل كُلّاً متاسكاً»(5).

<sup>(5)</sup> المحاضرة 3 لسنة 1818، في «النقد المتنوّع عند كولىريدج»، طبعة توماس مدلتون رايزور (كيمبردج، ماساشوستس، 1936)، ص 30.

وتأتي الصعوبة من حكم كولريدج بشأن القصص الرمزيّة الفرديّة. فقد ظلّ، حيث قرّر أنّ القصة الرمزية شكل شعري ضعيف، أمام مشكلة ما يمكن أن يُقال عن الشعراء العظهاء الذين يُعتقد عموماً بأنَّهم قاصّون رمزيّون، شعراء من قَبيْل دانتي، وسبنسر، وبنيان. لكنّ حلّه هـو السـذاجـة نفسها؛ فهؤلاء الشعراء عظهاء رغم حقيقة أنَّهم قصّاصون رمزيُّون أحياناً، وهم قصّاصون رمزيّون، أكثر قليلًا غالباً مما نفترض. فحيث يكون فنَّهم أكثر نجاحاً، يكون في مقدورنا بحبور أن ننسى أنه قد يكون قصة رمزية: «إذا ما كانت الشخصيّة في القصة الرمزية متميّزة جدّاً بحيث تثير اهتمامنا، فإنّنا نحجم عن أن ننظر إليها بوصفها قصّة رمزيّة؛ وإنْ هي لم تثر اهتمامنا، فمن الخير أن تُهمل» (ص 31). وفي «تلك القصة الرمزية الرائعة، القسم الأوّل من رحلة الحاج Pilgrim's Progress ، الذي يروق الناس جميعاً » يستطيع أن يصر على أنّ «التشويق كبير جدًا بحيث إنّ الكاتب - رغم محاولاته فرض هدف القصة الرمزية على عقل القارىء من خلال أسمائه الغريبة؛ الغباء القديم لذروة الشرف، إلخ، إلخ. -تغيِّب عبقىريُّتُه ورعَـه، ويتغلّب بُنيان بـارنـاسـوس Parnassus عـلى بُنيـان دار العبادة» (ص 31). أما بشأن سبنسر، فإنّ «أكثر الأجزاء، بلادةً ونقصاً لديه، تلك الأجزاء التي نُضطر فيها إلى النظر إلى أدواته بوصفها قصصاً رمزية» (ص 31).

أما تناول كولريدج لدانتي بوصفه قصّاصاً رمزيّاً عالمتناف إلى حدٍّ ما: إنّه ببساطة، إنكار لأن يكون دانتي حقّاً قصّاصاً رمزيّاً البتّة. «الكوميديا الإلهيّة منظومةٌ من الحقائق الأخلاقيّة والسياسيّة واللاهوتيّة، مع تمثيلات شخصيّة اعتباطيّة، ليست، في ما أرى، مجازيّة» (أ). وابتغاء فهم رأيه في دانتي، علينا أن نرجع قليلاً إلى المحاضرة نفسها. ويقول كولريدج إنّ النهاية كانت، بالنسبة إلى الإغريق، الشكل المتناهي. وأما في المسيحيّة فالعكس هو الصحيح. «إنّ المتناهيات، حتى الشكل الإنساني، ينبغي ابتغاء إرضاء العقل الصحيح. «إنّ المتناهيات، حتى الشكل الإنساني، ينبغي ابتغاء إرضاء العقل

<sup>(6)</sup> المحاضرة 10 لسنة 1818، في «النقد المتنوّع»، ص 150.

أن توضع على اتصال «بالمطلق»، وأن تكون في الواقع رامزة له. وقد تمخض عن هذا «نتيجتان عظيمتان؛ دمج للشعر بالعقيدة، ثم دمج الشعر بالعاطفة، وذلك بتوجيه العقل باطناً إلى جوهره بدلاً من تركه يعمل وفق ظروفه ومجموعاته الخارجية فحسب» (ص 148). وهاتان «النتيجتان العظيمتان» هما اللتان لا تجعلان دانتي قاصًا رمزيًا أساساً. أمّا ماذا يكون دانتي في نظر كولريدج، فربما سيأتي واضحاً في مجموعة عبارات من دراسة كولريدج خاصيّات شعر دانتي. «الصور عند دانتي لا تؤخذ فحسب من طبيعة واضحة، وهي مفهومة عند الجميع، بل تُضمّ دائمًا إلى الشعور الشامل المتلقى من الطبيعة، ومن هنا تثير المشاعر العامّة للناس جميعاً» (ص 152). وكذا «لا يسمو دانتي بفِكَركم حين المشاعر العامّة للناس جميعاً» (ص 152). وكذا «لا يسمو دانتي بفِكَركم حين الخادعة لطبيعة أكثر سوءاً من العاء دموراً لا حقيقة لها إلاّ من خلال يغوص بها إلى الأعاق» (ص 152). وكذلك: «هكذا يأخذ آلاف الصور العواطف التي تثيرها، ويجعلها في خدمة الأبديّ» (ص 155). وجليّ أنّ دانتي، عند كولريدج، ليس شاعر قصص موراً بل شاعر رمن لا يتاجر بالشوابت عند كولريدج، ليس شاعر قصص رمزيّ بل شاعر رمن لا يتاجر بالشوابت والمحدّدات بل بالغموض.

سيكون من الحمق أن ننكر قِصر نظر كولريدج في ميدان القصة الرمزية. وواضح أن نفوره من القصة الرمزية ينشأ عن انشغال بالتأثيرات المؤذية للقصة الرمزية السيئة: عمل الوهم الصرف والفهم الآلي. ولعله من سوء الحظ أن هذا النفور آل به إلى رفض متعجّل للقصص الرمزي كله؛ ولو أنه استطاع أن عيز بين جيّد القصص الرمزي ورديئه، لأتيح لنقده أن يظفر بكلّ ما هو ثريّ. والحق أنّ محاولاته توضيح عناصر القصص الرمزي لدى الشعراء الذين شغف بهم، تبدو أكثر من مضحِكة.

ومها يكن، فإن هذا القصور في نشاط كولريدج لا ينبغي أن يؤذن له بالوقوف في طريق تقدير دقيق لتمييزه بين القصة الرمزية والرمز. ومع ذلك، فهناك من قد فعلوا ذلك. ونجد إدون هونغ في Making of Allegory» يقول عن كولريدج: «وبسوصفه مصدراً رئيساً

للمعارضة الحديثة لمفهوم القصة الرمزية، ربما يكون مسؤولاً عن إثارة عدد من التمييزات المتحذلقة بين المذهب الرمزي Symbolism والقصة الرمزيّة؛ لأنّ تشدّداته في الموضوع أنحذت بحرفيّة مسرفة أو أسيء استخدامها» (7). ونقيض هذا موجود أيضاً؛ إذ كثيراً ما كان عدم أخذ آرائه بشأن الرمز بدقّة كافية مبعثاً لسوء فهمه.

على أنّ ثمّة نزعة مضادة للرومانسية anti-Romanticism في فكرة هونغ وهي ذات صلة بعيدة بالشكل الأكثر اعتدالاً لدى فيدلسون - أكثر من إزعاج ضئيل: «وبسلطة الكهنوت الاجتهاعي تحت الربّ، استبدل الرومانسيّون هيئة كهنوت جملي مستند إلى امتيازات إنسان الشعور، والـلاأخلاقي، والفنان، ومدّعي الإيمان. استطاع الرومانسيّون بسهولة أن يرفضوا ربّ الناس لمصلحة ربّ للحبّ، طبيعة حانية، أو شيطان المطلق. وبدلاً من المسيحي الكادح التائق إلى مكافآته السهاوية بتقليده حياة المسيح عند بنيان Bunyan، أوجدوا ذاتياً رهيباً أحبّ بشغف المرأة، أو المعرفة، أو القوّة، أو الحريّة أكثر من العالم، وحين حبط عمله التمس إفقاره بانتحاره...

«... وهم، إذ صرفوا النظر عن أنظمة موصوفة للتفسير البدهي، شرحوا الخلاصة النفسية أو الأسطورية التي فسرت الخلق الفني بوصفه فعلاً أصيلاً ومكتملاً بنفسه» (الصفحات 40-41).

ومها يمكن أن يقال عن هذا بوصفه فكرة موجزة عن «الرومانسيين» - تكشف بوضوح تبسيطات أيّة خلاصة لحركة معقّدة من هذا القبيل كالرومانسيّة - فإنّ ما هو مُقْلق في هذا الشأن خاصة، أنّ كولريدج، في سياق كتاب هونغ، هو الذي يُرى بوصفه المفتاح لذلك كلّه. إنّه كولريدج نفسه لا محالة، من حيث هو الوسيط لكانط ولمواقف كانط وقييمه. وما هو حاسم لدى كانط بالنسبة إلى الرومانسي هو «التشديد على ذاتيّة التجربة كلّها». ويمضي هونغ قائلاً «لأنّ كانط، خلافاً لأفلاطون وأرسطو، لا يقول إنّ الشيء المهم هو الطبيعة بوصفها

<sup>(7)</sup> الإدراك المبهم Dark Conceit: صناعة القصة الرمزيّة (نيويورك، 1966)، ص 44.

رمزاً لقدرة الله، بل هو قدرة الإنسان الفرد على تبين الجميل وإدخال السامي في فكرة الطبيعة» (ص 43).

وسيكون مضحكاً أن ننكر الآثار الكانطيّة الواضحة في الرومانسيّة الإنكليزيّة، لكنّ استحضار اسم كانط ليس تفسيراً للظاهرة المعقدة المتمثّلة في الرومانسيّة. ولعلّ هذا التوضيح ضروريِّ خاصة في حال كولريدج. ولا مراء في أنّنا ربما نقرّ بفضل كانط على كولريدج، مثلها يفعل هو نفسه بوضوح تام في «السيرة الأدبيّة»، من دون تحويل لكولريدج إلى كانطي. على أنّ التعارض الذي قرّره هونغ بين أفلاطون وكانط - صحيح رغم أنّه هو نفسه - غير مناسب في صدد كولريدج خاصة، والحقّ، في صدد الرومانسيّة الإنكليزيّة عموماً. ورغم تأثير ذاتيّة كانط، يظلّ كولريدج - ومعه في تلك المسألة معظم المرومانسيين الإنكليز - أفلاطونيّا أكثر كثيراً منه كانطيّاً. وينبغي أن يكون واضحاً تماماً الآن أنّ عمل الخيال - الذي يتمثّل في صناعة الرمز - لم يكن لدى كولريدج (بتعبير هونغ): «فعلًا أصيلًا وقائماً بنفسه» فحسب، بل هو فعل انفتاح قويّ على الحقيقة فائق على قدرة النفس. ويخفق هونغ، على غرار شرّاح انخرين كثيرين جدّاً، في إدراك الاختلاف الحاسم بين كانط وكولريدج في طبيعة الأفكار وحقيقتها، ومن ثمّ في الرموز.

وابتغاء شرح هذا الاختلاف، علينا أن نستعيد، بإيجاز، موضوعاً أسدل عليه الستار نسبيًا من قبل. الرمز عند كولريدج فكرة؛ رغم أنّ الفكرة بطبيعتها فوق الحسّ، وهي في الرمز تُجسَّد في صور حسيّة. وينشأ الرمز عن الفعل المشترك للعقل والإدراك. فالعقل (القدرة البشريّة لما فوق الحسيّ) والإدراك (القدرة التي تعرف وفقاً للأحاسيس)، يعملان معاً تحت توجيه الخيال لإنتاج الرمز. ومثلها يقول كولريدج في «السيرة الأدبيّة»، فإنّ «الفكرة an Idea في أجلّ معنى لتلك الكلمة، لا يمكن أن تُنقل إلاّ بالرمز» (8). لقد رأينا التعريف الكلاسيّ للرمز في 100 معرض إشارة كولريدج

<sup>(8) «</sup>السيرة الأدبيّة Biographia Literaria»، 1، 100.

إلى المظاهر البشرية في الكتاب المقدّس ـ «تاريخ الناس»، «تأثير العقول المتميّزة»، «السلوك الأخلاقي القومي والعادات الوطنيّة» ـ يقول عنها إنّها «المستنبطات الحسية للخيال»؛ لتلك القوّة المؤلِّفة والوسيطة، التي ـ بدمجها العقلَ في صور الإحساس، وتنظيمها (إنْ جاز القول) تدفّق الأحاسيس بإدامة طاقات العقل وإدارتها ذاتياً ـ تولَّد منظومة من الرموز، متناغمة في ما بينها، ومشتركة في الجوهر مع الحقائق، التي هي الموصّلة لها. . وتقدّم لنا محتوياتها تيّار الزمن المتصل على أنّه الحياة ورمز السرمديّة»(9). أما الحقائق فوق الحسيّة من التي يعرفها العقل فيمكن أن تُجسّد «في صور للإحساس» فحسب لأنّ الاثنتين من الجوهر نفسه. ويشاطر عالم الحقيقة المتعالية ـ عالم الفِكر ـ في تماثل الوجود عالم الأشياء الزائلة المحسوسة. والسرمديّ والزائل، والمثانيّ والمحسوس، مشتركة في الجوهر. وهكذا يمكن أن يميّز الاثنان، بطريق الرمز، في فعل واحد للإدراك؛ لأنّ الرمز (في الشاهد المألوف الآن) «يميّز بوساطة شفانية الخاصّ في الفردي أو العامّ في الخاص أو الكوني في العامّ، وأكثر من كلّ شيء بوساطة شفانية السرمديّ من خلال الزائل وفيه. وهو دائماً يشارك في الحقيقة التي يمثلها بوضوح، وبينها يعلن الكلّ يبقي نفسه جزءاً فعّالاً في الوحدة، التي هو ممثل بوضوح، وبينها يعلن الكلّ يبقي نفسه جزءاً فعّالاً في الوحدة، التي هو ممثل بوضوح، وبينها يعلن الكلّ يبقي نفسه جزءاً فعّالاً في الوحدة، التي هو ممثل

وهذا كُلَّه بونٌ شاسع عن ذاتيَّة كانط. إذ عند كانط أنّ كلّ فِكَر الإنسان مما وراء التجربة الحسيّة الصرفة (سواء أكانت فِكَراً متعالية مستمدَّة من العقل الصرف أم فِكَراً للعقل العملي) تظلّ منظّاً، أداة لتنظيم تجربة الإنسان في العالم فحسب. ولا يمكن القول إنّ الإنسان «يعرف» حقيقة وراء نطاق النفس، لا مِن خلال محدّدات التجربة المحسوسة (المكان والزمان)، ولا من خلال الفكر. ومن وجهة ثانية، ليست الفِكر، ومن ثمّ الرموز، عند كولريدج مجرّد منظم، بل مؤلّف أيضاً. ولأنّ الرموز من نفس جوهر «الحقائق التي هي الموصّلة لها»، ما

<sup>(9) «</sup>كتيّب رجل الدولة The Statesman's Manual»، ص 29.

<sup>(10)</sup> المرجع نفسه، ص 30.

نراها توصّل إدراكاً صادقاً ليس للنفس فحسب، بل لحقيقة ما وراء النفس، للحقيقة فوق الحسيّة (لأنّها تستدعي عمل العقل) والحقيقة المحسوسة (لأنّها تصنّف تحت مبدأ عام أيضاً عملَ الفهم). وليست الرومانسيّة، في منظور كولريدج على الأقلّ، ذاتيّة صرفة. وليست طريقة للشعور فحسب، بل طريقة للمعرفة ـ وليست طريقة لمعرفة النفس الإنسانيّة فحسب، بل طريقة لأيّة معرفة. ويمكن القصة الرمزية (ولنعد إلى عبارة تشارلز فيدلسون) «أن تسلّم عمرفة. ويمكن القصة الرمزية (ولنعد إلى عبارة تشارلز فيدلسون) «أن تسلّم الرمز الصحيح، في المعنى الذي يراه كولريدج، فلا يمكن أن يفعل كذلك.

وينطلق بنا س. س. لـوس، في «The Allegory of Love»، أبعد من ذلك قليلًا، حين يقول إنّ «الرمزية Symbolism أسلوبً للتفكير، أما العسّة الرمزيّة Allegory فأسلوب للتعبير»(١١). وتبيّنُ ما يقصد إليه يستدعي منا مرّة أخرى الرجوع بضع خطوات إلى الوراء:

«إنّه من صميم طبيعة الفكر واللغة أن يمثلا ما هو غير مادّي في عبارات مصورة... «وهذا التكافؤ الأوّلي بين غير الماديّ والماديّ يمكن أن يستخدمه العقلُ في طريقتين... فمن الوجهة الأولى يمكنك أن تبدأ بحقيقة غير مادّية، من قبيل العواطف التي تعانيها فعليّاً، وتستطيع عندئل أن تبتدع مرثياً للتعبير عنها. وإذا ما كنت متردّداً بين رد غاضب وإجابة ليّنة، فإنّه يمكنك أن تعبّر عن حالك العقليّة بابتداع شخصيّة تدعى Ira ومعها مشعل ثمّ تركها تناضل شخصيّة أخرى مُبتدعة تدعى Patientia. وهذه قصة رمزية... لكنّ ثمّة طريقة أخرى لاستخدام التكافؤ، هي تقريباً نقيض القصة الرمزية، وسأدعوها السرانية Symbolism، وإذا ما كانت عواطفنا، وهي غير الماديّة، يمكن أن تصوّر بمبتدعات مادية، فإنّ عالمنا المادّي يمكن إذن

<sup>(11)</sup> القصة الرمزيّة في موضوع الحبّ The Allegory of Love: دراسة في تقليد العصور الدين الوسيطة، (نيويورك، 1958)، ص 48.

<sup>(\*)</sup> تعني الإيمان بالطقوس أو الأعمال أو الأشياء الخاصة بالأسرار المقدّسة أو اصطناعها، وخاصة الإيمان بأنّ الأسرار المقدّسة ضروريّة للخلاص (المترجم ـ انظر المورد: 1986).

أن يكون أيضاً نسخة لعالم غير مرئي . . . ومحاولة قراءة أنّ شيئاً ما هو شيء آخر من خلال محاكيات محسوسة ، ابتغاء رؤية الأنموذج الأصلي ، هي ما أقصد إليه بالرمزية أو السرّانيّة » (الصفحات 44-45).

الرمز «صيغة للتفكير»، التفكير بطريقة إنسان ما ضاربة الجذور في ما هو حقيقي. وبتطبيق هذا على الرومانسية، ربما ينبغي علينا أن نبادر إلى إضافة أن «الأنموذج الأصلي» الذي يحاول الشاعر الرمزي أن يراه، ليس أنموذجاً أصلياً أفلاطونياً صرفاً في العالم المفهومي، عالم «الفكر الإلهية». ولا يستبعد الشاعر الرومانسي و وكولريدج أقل الرومانسيين جيعاً استبعاداً لذلك \_ إمكانية مثل هذه الرؤية. لكن «الأنموذج الأصلي»، عند الرومانسيين ينبغي أن يُضمَّن الأنموذج الأصلية الأصلية للنفس، وكذا الأنموذجات الأصلية للسرمدية. ولا شيء مستبعد من بحث الشاعر الرمزي، وما هو مهم هو أنه يبحث دائماً عن حقيقة عميقة ورحبة، والرمز هو طريقة بحثه. ومثلما يقول لوس فإن «الاختلاف بين الاثنين لا يمكن أن يُشتط به. ويدع القاصُّ الرمزيّ للوس فإنّ «الاختلاف بين الاثنين لا يمكن أن يُشتط به. ويدع القاصُّ الرمزيّ المعطى ليجد ما هو أكثر حقيقيّة» (ص 45). ونحن المعنى عدم المرزيّ المعطى ليجد ما هو أكثر حقيقيّة» (ص 45). ونحن لا نشوّه فكرة لوس بصرفها عن سياقها في العصور الوسطى، ذلك أنّه يتابع للقول: «لكنّ شعر الرمزيّة، طبعاً، لا يجد تعبيره السامي في العصور الوسطى البتّة، بل، على العكس، يجده في زمان الرومانسيين» (ص 46).

وقد أعادنا س. س. لِوِس، أيضاً، إلى الطبيعة المقدّسة للرمز. وتتأتّى مشكلة إدون هونغ - في إيجاد تمييز لكولريدج بين القصة الرمزية والرمز، وهو تمييز «متحذلق» على نحو صرف - من قصوره عن فهم الطبيعة المقدّسة أساساً للرمز في تفكير كولريدج. وهو مختلف جدّاً عن مسألة تناول كولريدج بحرفيّة صارمة؛ بل على العكس تتأتّى المشكلة من عدم تناوله بحرفيّة كافية. فكولريدج يعني ما يقول: يشارك الرمزُ بحقّ في الحقيقة التي يمثّلها.

وقد يسأل المرء حتى عما إنْ كان البروفسور أبرامز يحسب حساباً كافياً لهذا

المنظهر المقدّس للرمز السرومانسي. وفي سياق مؤلّف أبسرامز Natural Supernaturalism لا فكرة مقدّسة حقّاً عن الحقيقة عكنة بالنسبة إلى الرومانسيين. وقد اتسعت شقّة عميقة جدّاً بين الحقائق المسيحيّة القديمة والمتنافيزيقًا الدنيويّة الجديدة؛ ذلك أنّ «المفاهيم والأغناط الميّزة للفلسفة والأدب البرومانسيَينْ هي لاهبوت مُستبدل ومُعباد التشكيبل، أو شكبل آخبر «مُعَلْمَن» للتجربة التعبُّديّة»(12). ولا مكان للرمز في عالم كهذا حسب إدراك كولريدج. يمكن أن يكون هناك قصة رمزية \_ تماثل مُتَخيَّل بين عوالم يمكن أو لا يكن أن تكون حقيقيّة \_ لكنّه لا يكن أن يكون هناك رمز، لأنّه ليس هناك تماثل حقيقي للوجود. إنّ كولريدج هو ما يهمّنا أوّلًا، وتطبيق أبرامز فكرتَه على كولريدج متساوق: «ذلك أنّ كولريدج، الـذي كان منـذ مرحلة رشـده مسيحيًّا مؤمناً، خاض معركة استمرّت طوال حياته لحياية ما بدا له حدّاً أدني متعندّراً إنقاصه من العقيدة المسيحيّة داخل نظام ميتافيزيقى دنيوي أساساً» (ص 67). ويتوارى تحت هذا الحكم رفض للتسليم بأنّ «نظام» كولريدج هو النظام الذي جعله كولريدج، غير شلنغي، ولا كانطى، بل كولريدجي. ويـواجهنا، ثـانيةً، ميراث رينيه ويلك، الذي ما كان قادراً على إعطاء كولريدج الحريّة التي يقدّم بها لأجداده الألمان العظهاء ما قدّموه هم لأجدادهم \_ مظهر جديد نسبيّاً ليس لديهم. وفي رأي كهذا ينبغي أن يظلُّ الفكر الألماني دائماً ككتلة غير مهضومة في معدة كولريدج.

وجليًّ أنّ جدالنا طوال هذه المقالة كان شيئاً آخر: ذلك أنّ كولريدج كان قادراً على أن يطوّر، هذا إنْ لم يَصُغْ تماماً، هيكلاً فكريّاً متماسكاً جملة، هيكلاً هو في الوقت نفسه ديني ودنيوي، أيّاً كانت نقائصه في التصوّر والصيغة. والحقّ أنّ هذا تماماً هو العمل الذي أدّاه الرمز في فكر كولريدج: إيلاف الأضداد، أو ما تبدو أنّها أضداد، بما فيها الدنيويّ والديني، الزائل والسرمديّ. وكلّ حقيقة

<sup>(12)</sup> م. هـ. أبرامز، مـذهب ما فـوق الطبيعـة الطبيعـي Natural Supernaturalism: التقليـد والثورة في الأدب الرومانسي (نيويورك، 1971)، ص 65.

متّحدة في الجوهر مع سائر الحقائق الأخرى ـ ذلكم هو الغموض الأساسي.

وليس كولريدج وحده من يعاني من فكرة الهوّة السحيقة بين الطبيعي وما فوق الطبيعي. فكارلايل، الذي استُمدّت منه عبارة «ما فوق الطبيعة الطبيعي natural supernaturalism»، صُور هو نفسه إنسانيًّا في الجوهر. ولست إخال مع ذلك أنّ قراءة أبرامز وفيّة لـ Sartor Resartus. وفي فصل للدكتور تيوفيلسدروخ Teufelsdröckh مـوسوم بـ «ما فوق الـطبيعة الـطبيعي» يتحدّث كارلايل عن المعجزات بوصفها الغارة التقليديّة للمملكة الإلهيّة على البشرى، لما فوق الطبيعي على الطبيعي. وبانشغال الإنسان بالمعجزات فوق الطبيعيّة، أعمى نفسه حتى عن أعظم المعجزات اليوميّة المحيطة بنا في عالم السطبيعة: «إنَّ المعجزة الحقيقيّة التي أوحى اللَّه بها إلينا والتي يعزّ تفسيرها تكمن في هذا، أنني أستطيع أن أمد يدى كيفها شئت؛ وأنّ لديّ قدرة حرّة على أن أمسك بها أيّ شيء شئت» (13). وليست النقطة الأساسية أن الطبيعي وما فوق الطبيعي متباعدان، وأنَّ الإلهي والبشري لم يعودا منسجمَين، وأنَّ اللَّه لا يجلِّي ذاته، بـل الأمر نقيض هذا تماماً. النقطة الأساسيّة أنّ اللّه يجلّى ذاته برحمة وحبّ أكثر حتى ما أذن الإنسان لنفسه أن يعتقد. «أرأيت إذاً أنّ هذا الكون الجميل، حتى في أكثر أصقاعه ضعةً، هو مدينة اللَّه المقبَّبة بالنجم في صنيع واحد لا يتغير؛ وأنَّـه في كـلّ نجم، وفي كلّ ورقـة عشب. وأكثر من ذلـك كلُّه في كلّ روح حيّ، لا ينفك لألاء الحضرة الإلهيّة يسطع. لكنّ الطبيعة، التي هي رداء الوقت لله، والذي يجلّيه للحكيم، يخفيها عن الأحمق»(١٩). وجليٌّ أنَّ اللَّه غير غائب عن هذا العالم؛ فهو، كما يقول كارلايل، «الله الحاضر».

وحتى السرمز نفسه يقع تحت التفحص الدقيق من جانب البروفسور

<sup>(13)</sup> تــوماس كــارلايل: Sartor Resartus: حيــاة السيد تيــوفيلسدروخ وآراؤه، طبعـة تشارلـز فــريدريــك هـرولــد (جاردن سيتي، نيــويورك، 1937)، الكتــاب الثالث، الفصــل الثامن، ص 262

<sup>(14) «</sup>Sartor Resartus»، الكتاب الثالث، الفصل الثامن، ص 264.

تيوفيلسدروخ، وصفحاته عن الرمز كولريدجية على نحو مثير للإعجاب، سواءً في المحتوى أم في الروح: «أما في الرمز التامّ، فإنّ ما نستطيع أن نسمّيه رمزاً، في أيّ وقت، وعلى نحو واضح ومباشر تقريباً، هو شيء من الكشف والتجسيد للمطلق؛ فالمطلق معد لدمج نفسه في المتناهي، ليبرز للعيان، وإنْ جاز القول، ممكن الوصول إليه هناك. . . في الكون إلا رمز كبير لله؛ كلّ إنْ كنت ستمتلكه، فهل الإنسان نفسه إلا رمز لِلله؟ »(15).

ويؤكد أبرامز، حيث يستشهد بعبارة كارلايل، لكنّه يرجعها إلى الحركة الرومانسيّة، أنّ «الاتجاه العامّ كان، في درجات ونواح متباينة، تطبيع ما فوق الطبيعي وأنسنة الإلهي» (10). ولكنْ، أليس غاية كارلايل ـ وكذا كولريدج ـ العكس تماماً: أنّ الطبيعي يُجعل فوق الطبيعة، والبشري يؤلّه؟ وينبغي أن يكون كلا الرجلين قد رأى أنّه لا جديد حقاً في هذا. وليس الأمر قطعاً جذرياً لأيّة صلة بالماضي، بل عودة تخييليّة إلى أرثوذكسيّة سابقة في العهد. أما عند كولريدج، فقد حدثت بتجسيد للمسيح؛ حيث العالم غدا مقدّساً، رمزاً. وأما عند كارلايل، الذي كان ارتباطه بمسيحيّة مذهبيّة ضعيفاً، فقد كان العالم ما يزال مقدّساً، وكان المسيح على الأقلّ شاعره الأسمى: «تهادى أورفيوسنا الأسمى في يهودا منذ ثهانية عشر قرناً خلت؛ وقد أسر لحنه الساوي، الذي ينساب في أنغام فطريَّة عذبة، الأرواح المفتونة للناس؛ وما يزال بلحنه العُلويّ الصاحبات ينساب ويصدح، مع أنّ ذلك يتمّ الآن بالاف المصاحبات والسمفونيّات الثريّة، في قلوبنا جميعاً؛ ويتصرّف فيها، ويوجّهها إلهيًا» (17).

أليس ممكناً أنَّ الإلهيِّ لم يكن مُفْتقداً تماماً في المرحلة الرومانسيَّة كما يمكن أن

<sup>(15)</sup> المرجع نفسه، الفصل الثالث، ص 220.

<sup>«</sup>مذهب ما فوق الطبيعة الطبيعي Natural Supernaturalism»، ص 68.

<sup>(17) «</sup>Sartor Resartus»، الكتاب الثالث، الفصل الثامن، ص 263. وربما يكون تعليق ج.ب. تنيسون في صميم الموضوع الذي نحن بصدده هنا. وهدو يرى أنّ توجيه كارلايل ظلَّ، رغم أنّه لم يكن مسيحيًّا عقيدةً، مسيحيًّا في جوهره «لأنّه تصوّر قوّة عُليا خارج المكان والـزمـان». انسظر «Sartor "Called" Resartus» (برنستـون، نيـوجـيرسي، 1965)، ص 318.

يعتقد المرء؟ \_ أليس ممكناً على الأرجح أنّه قد «أُعيد تحديد مكانه»، إنْ جاز القول، قد أُعيد اكتشافه حيث يكون دائماً، في عالم الطبيعة وفي قلب الإنسان؟ \_ لقد عُرف اللّه المتعالي في القرن الثامن عشر حالاً في خلقه أيضاً وإذا ما كانت الحال كذلك، فإنّه يمكن أن يقال إنّ ما قد ضاع ليس المعنى المقدّس، بل هو مظاهر الوضوح البسيطة جدّاً لمعنى القصة الرمزية. وإذا ما وسّعنا معنى «مقدّس» على نحو لا يعني فيه اللفظُ معنى رمزيّاً للحقيقة، فوق الطبيعة فحسب، بل معنى رمزيّاً للحقيقة الداخلية للنفس أيضاً \_ أي مقدّس في أوسع معنى للكلمة \_ أمكننا إذ ذاك تأكيد أنّ المعنى المقدّس فعّال جدّاً ليس بالنسبة إلى معنى لكولريدج وكارلايل فحسب، بل بالنسبة إلى سلسلة الكتّاب الرومانسيين جميعاً.

وعلى الرّغم من ذلك، يكن أن يكون هناك معنى تكون فيه عبارة أبرامز صحيحة \_ في أنّ الإّلَمي قد «أُنسِن». حيث يُضعَف ما في القصة الرمزية من صور الوضوح الساذج، تاركاً الدين أكثر غموضاً، أكثر وفاءً لتحديدات الإدراك البشري. وعند كولريدج، ووردزورث، وبليك، غموض كبير على نحو ما في المسيحية؛ أمّا عند آخرين، من مثل شلي وكيتس، فثمّة غموض كبير في المقدّس من التجربة البشرية نفسها. على أنّ هناك رمزاً في سائر الأحوال. هنالك دائماً إخلاص لغوامض تجربة البشر، وكذا إخلاص لرؤية الألوهية المجسّدة، بالنسبة إلى المسيحيين منهم.

وطبيعي أن مثل هذه الفكرة عن الرمز لا تحتاج، ولا ينبغي في الواقع، أن تربط بإحكام شديد بعقيدة مسيحية محددة عن التجسيد. فهي تعني أشياء مختلفة لشعراء مختلفين، كما أكّد جيمس بولجر في بحث حديث (١١٥). وتنبع فكرة كولريدج عن الرمز من فكرة مسيحية عميقة عن الخلق. وينشأ الرمز، بعد كلّ شيء، عن الخيال الذي هو «تكرار في العقل المتناهي لفعل الخلق الأبدي في الكون المطلق» (١٩٥). لكنّه في «الشعر الرومانسي الأسمى» كلّه، هناك دائماً على

<sup>(19) «</sup>السيرة الأدبيّة Biographia Literaria»، 1، 202

أقلّ تعديل «كفاح لجعل الأشياء مثاليّة وتوحيدها»، وهو ما «يفضي إلى شعر اللحظة المبدعة، التبصر الخاصّ للروح، الذي يُعبَر عنه في رموز الطبيعة التي تتوسط من خلال إشراك السروحي أو المقدّس وكذا المادّي في قدوّة خيال الفنان» (20). وتتضمّن هذه، على سبيل المثال، «الرموز الطبيعيّة الكثيرة عند كولريدج التي تعدو روحيّة، وتستوعب «الكون» الذي يعزّ على اللغة استيعابه. والدلالات مصطلحات غامضة لـ «الكون» للذي يعزّ على اللغة استيعابه عزلة، عاطفة الوجود، وهلمّ جرّا. وأدوات النقل هي الجبال، تماثيل منعزلة، أديرة خَرِبة، صلبان، أناس معتوهون، وما شابه ذلك» (ص 21). على أنّ هناك مدى واسعاً للاشارة في رموز الرومانسيين: فالـ «الكون الكها» الذي اعتمده كولريدج مؤخّراً، كون مسيحي على نحو دقيق، وكذا حاله عند وردزورث، على نحو مبهم. وأتجرّأ في ظنّ أنّ أفكار بليك الأساسيّة وصوره الوسيطة وثيقة الصلة بمثيلاتها عند كولريدج» (الصفحتان 21-22). أما عند الأومانسيين الكبار جميعاً، ويُدار بوساطة الرمزية استكشاف الروحي متهاثلً عند الرومانسيين الكبار جميعاً، ويُدار بوساطة الرمزية (Symbolism) (ص 21).

وهذا «الاستكشاف للروحي» يمكن أن يأخذ عدّة صور: ترسيخ للإيمان، تلمّسات ولمحات للمقدّس داخل نفس الإنسان، مطامح إلى عالم مثاليّ وراء النفس، لمحات خياليّة للمقدّس في شخص آخر أو في سموّ الطبيعة. لكنّه، أيّاً كان الشكل الذي يأخذه، استكشاف ما يكون في آخر المطاف وراء متناول قدرة الكلمات أو قوّة المجاز الصرف. وحتى الرمز عاجزٌ عن أن يستولي عليه تماماً، وإن كان في مقدوره أن يباشر معانقته.

وإذا لم تكن هذه الرمزية Symbolism دائماً المقدّسَ المسيحي نفسه، ذلك الذي يشفّ عن الله الخالق ـ فكرة كولريدج عن «التكرار في العقل لفعل الخلق السرمدي في الكون المطلق» ـ فإنّها دائماً، على الأقلّ، المقدّسُ في التجربة البشريّة، منطوياً على تجربة الإنسان للروحي. وإذا لم تكن دائماً اللقاءَ المقدّسَ

<sup>(20)</sup> بولجر: ص 21.

لخفاءِ المطلق، فإنها على الأقل لقاءً مقدّس لخفاءِ أعمقِ أعماق نفس الإنسان، حيث يقيم الله أيضاً، على غرار ما يمكن أن يقول كولريدج.

إنّ ما كنّا قد رأينا من شعر وردزورث وكولريدج هو انعكاس وتأكيد لهذا كلّه. وشعرهما، في أحسن أحواله، «استكشاف للروحي» أساساً. ومثلها قلنا قبلُ، فإنّ صناعة الرمز عند كولريدج - وكذا إدراك الرمز - فعلٌ دينيٌّ أصلاً. ولا يستلزم هذا دائهاً ما سيدعوه اللاهوي عمليّة الإيمان اللاهوي. ولا شكّ في أنّه يكن أن يكون، سواءً أكان ذلك تصريحاً أم تلميحاً، تعبيراً عن الإيمان المؤهيّة متعالية. لكنّه قد يكون لمحة للمقدّس داخل أغوار النفس الإنسانيّة بالوهيّة متعالية. لكنّه قد يكون لمحة للمقدّس داخل أغوار النفس الإنسانيّة فحسب، أو طموحاً إلى عالم مثالي وراء النفس، أو لحظة كشف للروحي في سموّ الطبيعة. ومها يكنْ، فإنّه يبلغ أوجه لا محالة في رؤية رمزية، لأنّه بوساطة الرمز وحده يمكن «الروحي» المطلق أن يبينَ البتّة. و «الفكرة، في أسمى معنى لتلك الكلمة، لا يمكن أن تنقل إلّا بالرمز».

وعلينا أن نضيف حالاً أنّ استكشاف الروحي الذي يُعبَّر عنه بالرمز هو في الوقت نفسه أكثر من استكشاف. إنّه لقاء، بحث ناجح في مقياس ما سابقاً. و «الاستكشاف» كفاحٌ لتبيان ما قد فُهم سابقاً من دون كلمات ـ ما قد أُحسّ به في العظام، ما قد حُلم به، ما قد لُح في الكشف. الاستكشاف للكلمات، والكلمات للتعبير عن هذا «الآخر» الروحي. الاستكشاف لتبيان لقاء، لقاء مع المقدّس، الذي حدث من قبل ولا يزال يحدث في الرمز وحوله.

لقد تحدّثنا كثيراً عن «اللقاء»، ومع ذلك فمصطلحات هذا اللقاء ربما لا تكون قد صارت واضحة دائماً. قد تكون هذه هي الحقيقة التي لا مفرّ منها، ما دام اللقاء يحدث على أكثر من مستوى واحد. فهناك اللقاء بين الشاعر والقارىء، الذي تكون القصيدة محرِّضاً له وحفّازاً؛ والقصيدة هي في الوقت نفسه السبب العامّ والقوّة المنشطة للقاء. قلنا في ما سلف، إنّ اللغة الرمزية «ائتمانيّة»؛ ذلك أنّها تثير فعل الإيمان والثقة في جزء من القارىء. وعلى غرار ما قد قال ل.س. نايتس، فإنّ الرمز «بستمدّ مدلوله من السياق: لكنّه، إنْ جاز

القول، يتشابك مع السياق المقدَّم سياقُ كلّ تجربة حياتيّة مُحْكَمة لشخص؛ والمعنى الكامل \_ القوّة المولّدة \_ يوجد بقدر ما يكون هذا على نحوٍ ما \_ بعنف أو برقة \_ منفعلًا فحسب» (21). وتكون التجربة الرمزية، في أحد مستوياتها، لقاءً بين تجربة الشاعر وتجربة القارىء. وإلى هذا المدى يكون محكن التحديد: هذا الشاعر، هذا القارىء.

لكنْ ثمّة لقاء آخر. فتجربة الشاعر هي نفسها غالباً لقاء بين نفسه والمقدّس ـ «الأخر» الروحي ـ سواءً اكتشف داخل نفسه أو خارجها. وفي لقائنا بتجربة الشاعر ومن خلاله نقابل الروحي أيضاً. ويكون هذا اللقاء الأولي جداً ـ كا اقترحنا ـ أقلّ قابليّة للتحديد حتى من لقاء الشاعر والقارىء. وهو المادّة الخام نفسها التي تصنع منها القصيدة الرمزية.

وما دامت هذه الدراسة قد بدأت بفقرة مُستمدة من Manual» بناقش فيها كولريدج الكتاب المقدّس والطبيعة الرمزية للحقيقة المتصلة بالكتاب المقدّس، وما دام الرمز في الكتاب المقدّس قد كان عند كولريدج الأغوذج الأصلي للتمثيل الرمزي كلّه، فلن يكون من المدهش إن نحن سمّينا هذا اللقاء مع الروحي نوعاً «كتابيّاً» [نسبة إلى الكتاب المقدّس] عميقاً من اللقاء. وقد لاحظ البروفسور أبرامز بوضوح أنّنا «لا نبذل اهتماماً كافياً إلى القدّر والإلحاح اللذين لا تعكس معها كتابات وردزورث ومعاصريه من الإنكليز اللغة والإيقاعات فحسب، بل التصميم، واللغة المجازيّة، وكثيراً من القيم الخلقيّة الأساسيّة في الكتاب المقدّس أيضاً». ويمضي بعدُ في توضيح من القيم الخلقيّة الأساسيّة في الكتاب المقدّس أيضاً». ويمضي بعدُ في توضيح شيء من هذا القصور بمناقشة كثير من هذه العناصر «الكتابيّة» في الشعر الرومانسي. لكنّه عدا القيم الخلقيّة العامّة، وعدا التصميم واللغة المجازيّة،

<sup>(21)</sup> والفكرة والرمز: بعض إلماعات من كولريدج، في كولريدج: مجموعة مقالات نقديّة -Col الفكرة والرمز: بعض إلماعات من كولريدج، في كولريدج: مجموعة مقالات نقديّة -cridge: A Collection of Critical Essays نيوجيرسي، 1967)، ص 116.

<sup>(22)</sup> مذهب ما فوق الطبيعة الطبيعي Natural Supernaturalism، ص 32.

وحتى عــدا اللغـة والإيقـاع، لا يـزال هنــاك بُعـدٌ «كتــابيًّ» عميق في الشعـر الرومانسيّ. وهو ما يسمّيه إرك أورباخ «الخلفيّة».

يبدأ أورباخ كتابه الموسوم بـ Mimesis: The Representation of Reality بعارضة مشهدَيْن، الأوّل، هو المشهد اللطيف في الكتاب التاسع عشر من الأوديسة، حين يكون أوديسيوس قد عاد إلى الوطن أخيراً، حيث تتعرّفه مدبّرة المنزل العجوز يوركليا، التي كانت مربيّته في الطفولة، من خلال ندب في فخذه. والمشهد الكامل، كما يعلّق أورباخ:

«... يجسّد ويقصّ بتردّد وفي طريقة مترويّة. والمرأتان [بنِلوب والعجوز] تعبّران عن مشاعرهما في حديث مباشر ثرّ. ورغم كونها مشاعر، مع مزيج ضئيل من النظرات العامة في شأن المصير البشري فحسب، ينظلّ الارتباط الإعرابي بين الأجزاء واضحاً تماماً، وليس هناك من عيط مغشي. وهناك أيضاً مكان وزمان لصفات منسَّقة، ومنطوقة بوضوح تام، وموضحة بانتظام للأدوات، والمساعدات، والإيماءات؛ وحتى في لحظة التعرّف المشيرة لا ينسى هوميروس أن يخبر القارىء أنّه بيده اليمنى يمسك أوديسيوس المرأة العجوز من حلفها ليمنعها من التكلّم، وأنّه في الوقت نفسه يدنيها منه بيده اليسرى. ويظهر الناس والأشياء، وقد رسمت معالمهم بوضوح، وزيّنوا بتألّق وانسجام، وينه عالم كلّ شيء فيه مُشاهد؛ وليست أقلّ وضوحاً مشاعر الأشخاص في عالم كلّ شيء فيه مُشاهد؛ وليست أقلّ وضوحاً مشاعر الأشخاص المستخدمين وفكرهم، حيث عبّر عنها تماماً، وظلت منتظمة حتى في المستها»(23).

والنقطة الأساسيّة هي أنّ كلّ شيء في الواجهة. ومثلها يقول أورباخ فإنّ: «ما يقصُّه هو، في الوقت الراهن، الحاضرُ وحده، وهو يملأ المرحلة وعقل القارىء تماماً» (ص 3). ليس هناك خلفيّة، كلّ شيء هو في الواجهة.

Mimesis: The Representation of Reality in المحاكاة: تمثيل الحقيقة في الأدب الغربي (23) Western Literature (برنستون، نيوجيرسي، 1953)، الصفحات 2-1.

ويعارض أورباخ بين هذه القصة وقصة تضحية إبراهيم باسحق (سفر التكوين 22). وعلى غير توقع وبخفاء، يدخل الله [كذا] المشهد، في موضع غير مخصّص، وينادي إبراهيم. ولا يقدّم لنا سبب لهذا النداء المفاجىء لاجتياز الامتحان الرهيب، ولا يبدو مهمّاً أن يقدّم أيّ شيء من هذا القبيل. وما هو مهمّ هو استجابة إبراهيم للمحنة الخلقية التي وُضع فيها. يُقام برحلة، لكنّه ليس هناك وصف يقدّم ـ خلا التفاصيل التي يُحتاج إليها لإكهال القصة. وعلى غرار ما يقول أورباخ «في هذا الجوّ، لا يمكن تصوّر أنّ أداة، منظراً طبيعيّاً مرّ سلالتها أو مادّتها أو الخدم، أو الحهار، ينبغي أن توصف، ذلك أنّ أصلها أو سلالتها أو مادّتها أو مظهرها أو استخدامها ينبغي أن توضح بلغة الثناء: فهي لا تسمح حتى بصفة: فهي خدم، وحمار، وخشب، وسكين، ولا شيء آخر، من دون صفة؛ وهناك موجودة لتخدم الغاية التي أمر الله بها، ومها كانت في حسابات أُخر، أو ستكون، فستظلّ في ظلمة» (ص 7). أما القصة الكاملة «فتظلّ غامضة ومفعمة بالخلفيّة» (ص 9).

ولأنّ الكثير إنما يُوحى به إيجاءً فحسب، هناك إحساسٌ في القصة «الكتابيّة» بحقيقة أخرى، «خلفيّة» مرتبطة على نحو ما بقصة الواجهة الإضافيّة. والقصائد الهوميريّة أكثر فوريّة. وثمّة فرح عظيم في الفعل الماديّ، ويجد الشاعر سروراً واضحاً في جعلها ماثلةً لنا. وهناك معارك ومطاردات، ومآدب، ومباريات رياضيّة، وأعمال التدبير المنزلي اليوميّة ـ كلّ أنواع التفاصيل الماديّة الممتعة جدّاً، والتي تحبّ بنفسها. وبتصويرها بقوّة كبيرة يجعلنا الشاعر نحبّها أيضاً. ويواصل أورباخ القول: «الانتقاص الذي تكرّر كثيراً، هو أنّ هوميروس مدّع لم يحصل على طائل من قوّة تأثيره، وأنّه لا يحتاج إلى أن يقيم قصته على حقيقة تاريخيّة، وحقيقة قويّة بنفسها؛ وهي توقعنا في أشراكها، ناسجة شباكها حولنا، وهذا ما يكفيه. وهذا العالم «الحقيقي» الذي أوقعنا في شراكه يوجد بنفسه، ولا يتضمّن إلا نفسه، والقصائد الهوميريّة لا تحجب شيئاً. . . ويمكن بنفسه، ولا يتضمّن إلا نفسه، والقصائد الهوميريّة لا تحجب شيئاً . . . ويمكن أن يُعلَّل هومر . . . لكنّه لا يمكن أن يفسر» (ص 11) . ولأنّ القصة «الكتابيّة» توحي أكثر مما تقول، نلحظ أنّها تجذبنا إليها على نحو مختلف . ولأنّ خلفيّة ما

ماثلةٌ أمامنا دائماً، وبخفاء، نُغرى بالتحرّك إلى ما وراء حقيقة الواجهة لنتبينّ ونتعرّف حقيقة الخلفيّة الغامضة.

وما هو بين أيدينا ههنا طريقتان متباينتان تماماً لتمثيل الحقيقة في الفنِّ. ومهم يكن أن يكون هناك من اختلافات بين الصيغة «الكتابيّة» والصيغة الرومانسيّة ـ فإنّ أحد هذه الاختلافات سيكون لا محالة أنّ هناك اهتماماً أكبر كثيراً بالتفصيل في الشعر الرومانسي ـ ويظلّ الشعر الرومانسيّ «كتابيّاً» أساساً في تمثيله للحقيقة؛ وهو، على الأقلّ، يوحى بها بقدْر ما يُفصح عنها. ومثلها يُلاحظ هنـز بولـتزر في العمل الرمزي لكافكا، فإنَّ «الشقوق، والصدوع، والفلوع المفتوحة، تشفُّ عن العمق وراء التفصيل الواقعي «(24). ويوجد الشعر الرومانسي في عالم ذي حقيقتَينْ: حقيقة الأماميّـة Foreground وحقيقـة الخلفيّـة background الغامضة، التي يعرِّ النهاذ إليها أخيراً. وحقيقة الخلفية هذه هي ما كنَّا قد سمّيناه «الروحيّة». وقد نقول عن «الروحي» الرومانسي ما يقوله أورباخ عن القصة «الكتابيّة» حول إبراهيم وإسحق: «وبعيداً عن نشدان مجرّد أنسانا حقيقتنا الخاصة لبضع ساعات، كما هي حال هوميروس، فإنّ هذه القصة تنشد التغلُّب على حقيقتنا الخاصة: علينا أن نكيُّف حياتنا وفق عالمها، نشعر أنفسنا بكونها عناصر في بنية تاريخها الشامل»(25). واللقاء الرومانسي بالروحي ـ سواء أكمان في الألوهيَّة المتعالية أم في سموِّ البطبيعية أم في النفس الأولى \_ هو تحلُّه ومواجهة بقدر ما هو لقاء، على غرار الوعى «الكتابي» للخلفيّة المتعالية. ويقودنا اللقاء الرمزي أحياناً، مثل البحار العجوز، نحو عوالم مخيفة داخل أنفسنا وخارجها تتحدّى كوننا وتواجهنا بما يمكن أن نصر عليه.

وأحسب أنّنا لا ينبغي أن نُفاجأ بأنّ الرومانسيّة كثيراً ما تُعاب، وغالباً ما تُرفَض بوصفها شكلًا من الشعور الصرف. وهي بعد كلّ شيء لا تعيد الشعور إلى موضعه اللائق في التجربة الإبداعيّة. ومهما يكن، فإنّ ما يُغفل عنه غالباً،

<sup>(24)</sup> فرانز كافكا: Parable and Paradox (طبعة منقّحة، إثاكا، نيويورك، 1966)، ص 17.

<sup>(25)</sup> المحاكاة Mimesis، ص 12.

هو أنّ هذا الموضع اللائق ليس بعيداً عن اللغة المجازية والعقل والإرادة. ولم يعد الشعراء «يفكرون ويشعرون على نحو متقطع، غير متوازنين». لقد صار الشعر «كُلا» مرّة أخرى. لكنّه طبيعي أنّ هذا يدعنا مع ضرب من الشعر أكثر صعوبة. وأقل صعوبة منه، على الجملة، أن نفهم شعر القرن الثامن عشر. فالفكرة والموضوع واضحان، والشعور واضح. ونحن نعرف كيف أنّ الشاعر يريد منا أن نستجيب: فنحن نُحدَّث لنضحك، لنبكي، لنشفق. ومهما يكن، فإنّ كون الفكر والشعور شيئاً واحداً يجعل المهمّة أكثر صعوبة. ونحن لا نُحدَّث عا ينبغي أن نجربه؛ بل نوجه فحسب، من خلال الرمز المعقد، نحو التجربة نفسها. ولا نجد ثمّة انفعالاً صرفاً، بل تجربة للشاعر نفسه، لغوامض العالم كما جرّبه هو نفسه، وربما لأنفسنا نفسها.

وكثيراً ما يُقال إنّ الرومانسيّة تُميَّز بمعنى جديد للحريّة. ويتضمّن هذا طبعاً الحريّة بوصفها موضوعاً - سياسيًا، أو شخصيًا، أو دينيّا، أو أيّ شيء كان؛ يتضمّن حريّة التركيب الأدبي، مع إذن بانفتاح جديد للشكل؛ ويتضمّن حريّة الشاعر في التعبير عن الانفعال بطريقة شخصيّة عميقة. لكنّ الحريّة التي للتلحظ غالباً، هي الحريّة التي تتأتّى تماماً من التجربة الرمزية. إنّها الحريّة التي يعطيها الشاعر للقارىء. وما دمنا حقّاً نُوجّه إلى التجربة - لا يُقال لنا ما ينبغي أن نجرّبه، كما في القصة الرمزية أو في شعر آخر للوهم - فإنّنا نُترك أحراراً في أن نكون، وربما نجد، أنفسنا، وإنّها لهبة لأكثرَ من لحظة قصيرة.

لكنّه إذا ما كان شعر الرمز الرومانسي يهبنا نعمة الحريّة، فإنّ هذه النعمة ليست من دون ثمنها. وهذا الثمن هو طواعيّتنا أن نعيش مع الغموض غموض المعروف وغير المعروف، غموض المحدّد والمطلق، غموض عميق نفس الإنسان، غموض نفس الإنسان وأنفس الآخرين. وفي النهاية، يعطينا الرمز، مثلها يعطي الشاعر، الحريّة الشاقة والجميلة للقاء أسرار الإنسان.



## الفصلالسكادس

## السِّيَاق الدِّيثِي للرِّمشِز

لقد صارت مشكلة الأشكال الرمزية للتعبير الديني مشكلة متكرّرة في اللاهوت، وقد ذهب اللاهويّ جون شيا John Shea حديثاً إلى القول إنّه «حين لا تعود الأنظمة التفسيريّة التقليديّة للتجربة البشريّة مُقْنعة انفعاليًا وتحريضيًا، وحين تكون الرموز الموروثة قد صارت غير شفّافة بدلاً من أن تكون مقدّسة، وحين تبدو اللّغة الدينيّة متحجّرة بدلاً من أن تكون حديثاً وحييّاً، إذ ذاك يعود الإنسان إلى التجربة. وهنا يأمل أن يلقى الحقيقي بطريقة بدائيّة وملحة، وعلى هذا النحو يعيد تبرير حياته. وهو يريد أن يسقط البنى الفوقية السمجة للفِكر التي يعتقد أنّها قسّت حساسيّته أكثر من أن تكون قد أرهفتها. يريد أن يغوص في تجاربه الخاصة، وأن يستكشفها، وأن يصغي إليها» (1).

وإذا ما كانت مشكلة الأشكال الرمزية تحتل حيزاً كبيراً في عقول اللاهوتيين اليوم، فإنها كانت كذلك أيضاً في القرن التاسع عشر. حتى إنّنا نجدها قد أعطيت صيغها النهائية غالباً ليس عند اللاهوتيين وحدهم، بل عند الشخصيّات الأدبيّة البارزة أيضاً. وثمّة تشابه مفزع، مثلاً، بين الأسطر التي استشهدنا بها تواً وبين مقطع من «السيرة الـذاتيّة Autobiography» للسيد مارك رذرفورد

Lyrical مسجّلاً قراءته في مرحلة الشباب للقصائد الغنائية Mark Rutherford وما نُقلتُ إلى عقيدة جديدة ، لكنّ التغير الذي أحدثته في ، رغم ذلك ، لا يمكن أن يُقارن إلا بذلك التغير الذي يقال إنّه قد أحدث في بولس نفسه بفعل التجلي الإلهي . ويقول إن وردزورث سيكون «الإنسان الأخير الذي يقول إنه قد فقد إيمانه برب آبائه . لكنّ إلهه الحقيقي ليس ربّ الكنيسة ، بل ربّ الهضاب . . . » ونتيجة لتأثير وردزورث ، «عوضاً عن شيء من العبادة التي كانت حقاً مُتكلفة ، وبعيدة ، وغير داخلة في اتصال حقيقي معي ، عندي الآن واحد آمنت أنّه حقيقي ، واحد استطعت أن أعيش فيه وأتحرك وأمتلك وجودي حقيقة ، وتلك حقيقة واقعة ماثلة نصب عيني . الله God جيء به من سياء الكتب تلك ، وعاش في التلال في الأبعاد القصية ، وفي ظل كل غيمة دومت فوق الوادي . لقد فعل في وردزورث بعفوية ما قد فعله كل مصلح ديني ، أعاد إلى ألوهيتي العليا ، مستبدلاً الإله القديم بروح جديد حي ، ديني ، - أعاد إلى ألوهيتي العليا ، مستبدلاً الإله القديم بروح جديد حي ، عاش يوماً ، ثم تحجّر تدريجياً في وثن (20).

ولا ينبغي أن يكون مفاجئاً لنا أن اللاهويّ والأديب ينبغي أن يفصحا عما هو أساساً المشكلة نفسها \_ تحجُّر الأشكال والحساسيّات الدينية \_ وأن يقدّما أساساً الإجابة نفسها \_ العودة إلى التجربة البشريّة. فقد يكون من المشكوك فيه الآن أنّ التغيَّر الذي كنّا قد رأيناه في شكل الإدراك والخَلْق الشعريّن، يعتمد أساساً على تغيَّر عميق في الحساسية الدينيّة. وما الإدراك الديني للحقيقة ببعيد عن أشكال الإدراك الأخرى عند الإنسان، فكلها تعمل وفق قوانين العقل والخيال ألبشريّن، وكلها تعمل داخل حدود لغة البشر؛ ولغة البشر \_ ولا نذكر شيئاً عن منظومة عقل الإنسان وأفق خياله \_ تتغيّر دائماً. وما يجعل التغيير في الحساسية الدينيّة مهماً على نحو خاص، أنّ اللغة ههنا تُصفّى بقوّة، والخيال يُفحَص بصرامة. إنّ الإدراك والتعبير الدينيّن هما اللذان يتطلّبان تطلّباً شديد الوضوح

<sup>(2)</sup> وليم هيل وايت («مارك رَذَرْفورد»)، السيرة الذاتية لمارك رذرفورد The Autobiography of ، السيرة الذاتية لمارك رذرفورد (الطبعة الثانية؛ لندن، 1936)، الصفحات 21-23.

والإيحاء، لأنَّها يُصفّيان ليعانقا بعمقٍ ما هو واحد، وهو مع ذلك لا يبقى «آخَرَ» فحسب، بل يبقى في النهاية متعالياً، وروحيّاً، وغامضاً.

وفي أواخر القرن الشامن عشر صارت «الرموز المتوارثة» - لا رموز الدين فحسب، بل رموز الشعر أيضاً - «غير شفّافة بدلًا من أن تكون مقدّسة»، وكانت هناك حاجة إلى فكرة «مقدّسة» جديدة في العمل الشعري لجعل هذه الرموز مرة أخرى (ولنستخدم هنا كلمة كولريدج) «شفّانيّة مسرفة في التعبير عن ويجوز القول، بتهكّم، إنّ عدم الشفانيّة هذا تأتّى من تنقية مسرفة في التعبير عن الاعتقاد الديني. ونحن نراها في كلّ ظلّ للاعتقاد والشكّ - لدى مدافع مسيحي أرثوذكسي كالأسقف بتلر، ولدى متشكّك مثل هيوم.

أمّا بالنسبة إلى هيوم، فقد كان هناك نوع من التضخّم في المسيحيّة، إسراف في البشريّة، رأى أنّه لا يمكن أن يُتحمَّل. ولم يستطع هيوم، مثل كثيرين جدّاً من أهل ذلك القرن، أن يتحمّل الغموض. ويربط الغموض في الدين الرسمي، عنده، بعجز الإنسان عن تصوّر اللّه إلّا بلغة من نفسه. ويرى هيوم أنّ اللّه منشغل دائماً بالهموم البشريّة. وينبغي أن يُرى اللّه على نحو أكثر تجريداً، بعيداً عن الإنسان. منفرداً في عزلة رائعة. لكنّه ليس في مقدور الإنسان أن يركّز طويلاً على مثل هذا التجريد، مها كان متألقاً؛ وهكذا ينشىء وسطاء بين الله وبينه، تغدو في النهاية أوثاناً، آلهة زائفة. وقد اعتقد هيوم أنّ الإيمان بالله لا ينبغي أن يكون مقبولاً إلّا إذا كان متحرّراً من النزعة الفطريّة الإيمان بالله لا ينبغي أن يكون مقبولاً إلّا إذا كان متحرّراً من النزعة الفطريّة الإدراكات المشوّهة للإنسانيّة العاديّة، متحرّراً من ظلمة الغموض. ومثلها يقول باسيل ويّ، فإنّ هيوم ربّا أجاب، «أوه فيها يتصل بالوحي!، لكن ليس، إن باسيل ويّ، فإنّ هيوم ربّا أجاب، «أوه فيها يتصل بالوحي!، لكن ليس، إن سمحت، الوحي الذي فُرض علينا أن نتلقّاه من قبل» (قبل» والحق أنّ ربوبيّة سمحت، الوحي الذي فُرض علينا أن نتلقّاه من قبل» (قبل» والحق أنّ ربوبيّة

The Eighteenth Cen- خلفية القرن الثامن عشر: دراسات في فكرة الطبيعة في فكر المرحلة tury Background: Studies on the Idea of Nature in the Thought of the Period (بوسطن، 1961)، ص 135. وانظر أيضاً الصفحات 135-126.

deism مهذّبة، ومكرّسة لتأمّل فكرة مجرّدة، ينبغي أن تكون كافية بالنسبة إلى هيوم، مثلها هي الحال بالنسبة إلى كثيرين في القرن الثامن عشر.

وردود الأفعال على الموقف الربوبي، التي وجدت لـدى لاهوتيين متشدّدين مختلفين من مثل الأسقف بتلر ورئيس الشهامسة بالي، وكنذا لدى أنصار للمسيحيّة أقلّ تشدُّداً من مثل هارتلي وبرايستلي، هي شيءٌ ما أقلّ من مستجيب استجابة تامّة. وأنه صحيح أنّ الأسقف بتلر، كما يشير باسيل ولّي، «يبدو مدركاً الخلل الأساسي في ربوبيّة القرن الشامن عشر، أعنى أنَّها تجعل الإنسان معياراً لكلّ الأشياء، ولا تحسب حساب العناصر الأكثر أهميّة في التجربة الدينيّة ـ أعنى تلك التي تستلزم اعـ ترافأ بمـا هو ظاهر التناقض، وحتى بالـ لاعقليّـة في صميم الأشياء، وطبيعي أيضاً بالتعالي أو «الآخريّة»؛ باللَّه لا من حيث هـو عقلٌ مؤلَّه deified Reason فحسب، بل من حيث هو «كبير لا تدركه العقول mysterium tremendum» (الصفحات 83-84). ويبدو، ليس أكثر من أيّ من الآخرين، قادراً حقّاً على الإجابة عن المسائل التي تثيرها. ربما تكمن المشكلة في اختيار حقل للمعركة؛ فقد اختار المدافعون المسيحيّون عموماً \_ وكان ثمّة استثناء عارض تمثّل في وليم لو ـ أن يقاتلوا في ميدان الـربوبي، العقـل. أمّـا كتاب بالى «شهادات للمسيحيّة Evidences of Chrestianity»، وهو أحد الكتب الدينيّة الأكثر تأثيراً في أواخر القرن الثامن عشر \_ فإنّه يفقـد قيمته حـين يحاول أن يثبت ما لا يمكن إثباته أساساً، حقيقة المسيحيّة. وحتى الأسقف بتلر، المفكر الرفيع الثقافة، يعوِّل بقوَّة على مناقشات العقـل. وإذ ينشغل بتلر أسـاساً بحاكميَّة اللَّه للعالم، في الأنظمة الطبيعيَّة والأخلاقيَّة معاً، يجيب بلغة القانـون. فهو قانون للطبيعة يمكن ملاحظته، غرسه الخالق، وقانون للضمير يمكن إدراكه، وقد طُبع في قلوب الناس. وكلا القانونين يُقدُّم للإنسان كي يُبصِّره بالطريق إلى الله.

هذا حقّاً أحد الموضوعات الأساسيّة في فكر القرن الشامن عشر: يوجد اللّه في عالم الطبيعة \_ «السماء المرصّعة بالنجوم \_ وفي القانون المداخلي \_ النزعات

الخاصة في قلب الإنسان، لكنه ما الموجود حقيقة؟ \_ إنه، في الجملة، ليس الله بقدر ما هو قوانين الله. فما يوجد كامناً في الطبيعة ليس الله حاضراً، بل قانون الحكمة الإلهية. وما يوجد في «قلب الإنسان» ليس روح الله الساري كما يقول بذلك اللاهوت المسيحي التقليدي، بل قانون الضمير المخلوق (حسب تعبير بتلر)، أو هو (بعبارة هارتلي) «الشعور بالله والموصود فيه. ويجد المرء نفسه مدفوعاً إلى وقد ترك الله آثاره في خلقه، لكنه غير موجود فيه. ويجد المرء نفسه مدفوعاً إلى القول إن هذه الآثار كثيراً ما «تشبه رسائل ميتة (من ترسل/ إلى أعز غزيز يعيش، واحسرتاه! بعيداً». وفي رأي كشيرين من مدافعي القرن الشامن عشر أن المسيحي ما يزال بعيداً تقريباً عن الله بمقدار بعد الربوبي عن «الإله المجرد» المسيحي ما يزال بعيداً تقريباً عن الله بمقدار بعد الربوبي عن «الإله المجرد» عند هيوم.

طبيعي أن تكون الاختلافات بين علماء اللهوت والفلاسفة البدينيين في القرن الثامن عشر كثيرة، شأنها في كلّ عصر، لكنّ ثلاثة موضوعات متداخلة تتكرّر بإلحاح حين يقرأ المرء شفتسبري أو هيوم، أو هارتلي أو بتلر، أو برايستلي أو بالي. وهذه الثلاثة مترابطة بإحكام: قبل كلّ شيء، ما فوق الطبيعي المنفي

<sup>(\*)</sup> الرسالة الميتة dead Letter. رسالة تُتلف في إدارة البريد، أو تُعاد إلى مرْسلها، سببُ بقصُرُّ أو خطأ في العنوان.

<sup>(4)</sup> وطبيعي أنّه كان هناك استثناءات، مثلها يكون في أيّ عصر، من التيارات السائدة في الفكر والحساسية: كانت هناك قوى لا تعادي، منذهب العقلانية الربوية الربوية المناقدة في الفكر فحسب، بل تعادي عقىلانية المدافعين المسيحيين أيضاً. وكان الأكثر أهمية لمثل هذا التيار ظهور الميثودية Methodism. وكان لمدى جون ويبرلي John Wesley، ثمها يقول ستيفن ببرايكت، وتأكيد متكرر للتجنيد محيث يوضّع جلول الله في الطبيعة»! «كولريدج ووردزورت: شعر السمو Coleridge and Wordsworth: The Poetry of Growth ووردزورت: شعر السمو المعردج، إنجلترا، 1970)، ص 105. وكانت الميثودية في بداياتها حركة عاطفة دينية شعبية أكثر منها حساسية شعرية، أو حركة تأمل لاهوتي. ولا تندو حتى الآن قد لامست بعمق الحياة العقلية أو الفنية للطبقات العليا. ولم تبدأ الميثودية، حتى وقت متأخير من القرن، التأثير في الشعر واللاهوت في أية درحة ملحوطة، ثم وجدت بعدئل لدى شاعر مثل بليك، الذي ينتمي حقيقة إلى عهد متأخر، عهد الرومانسية. وقد بقيت الحياة العقلية في «القرن الثامن الشامن المناورة المعالسة، عقلائية في الأعلم الأغلب. انظر بسأن ويرلي والميثودية. عشر، رغم التيارات المعاكسة، عقلائية في الأعم الأغلب. انظر بسأن ويرلي والميثودية والجلدر، كدراج، «Reason and Authority in Eighteenth Century» (كيمردج، إنجلترا، 1964)، الصفحات 155-180 [المؤلف].

بقوّة من عالم الطبيعة؛ والعقل يسود، والطبيعيّ وحده يمكن حقيقةً أن يُدرَك. ثم هنالك النفور من الغموض ـ سواءً أكان غموض الإثم، أم غموض الحريّة، أم الغموض في تصوّر اللَّه؛ فالغموض فوق متناول إدراك العقل، ولذلك لا ينبغي أن يُطمأن إليه. وهناك، أخيراً، تصوّر اللَّه نفسه بوصفه الصانع الإلهي ينبغي أن يُطمأن إليه. وهاك، أخيراً، تصوّر اللَّه نفسه بوصفه الصانع الإلهي أن النتيجة النهائية هي تفريع لمعنى المقدّس، الروحي، «الأخر». إنّه افتقاد للحضور، افتقاد لحضور المتعالى الحال في الأشياء، ومع هذا، هناك افتقاد لحضور الغموض الذي يشعر به.

وطبيعي أنّ نظرة العالم في القرن الثامن عشر هي نظرة علميّة أساساً، نظرة حركة التنوير. إنّها ليست لغة دينيّة فحسب تلك التي «تبدو حديثاً متحجّرا بدلاً من المحادثة الوَحْييّة»، إنّها اللغة نفسها كلّ «الرموز المتوارثة» ـ التي قد «غدت غير شفّافة». إنّ رغبة حركة التنوير، على الأقلّ من زمان لوك، كانت (على غرار ما يصفها روبرت لانغباوم) «فصل الحقيقة عن قيم تقليد منهار». ومها يكن، فإنّها عمليّاً «فصلت الحقيقة عن سائر القيم ـ خلّفةً عالماً الحقيقة فيه كميّة مكنة التحديد، في حين أنّ القيمة من صنع الإنسان ومضلّلة»(5).

وعلى الرّغم من ذلك، ومها يمكن أن يكتب الفلاسفة وعلماء اللاهوت ـ وأحياناً الشعراء ـ فإنّ الإنسان يجرّب القيم كثيراً بما فيها حضور الغموض. هناك، على نحو دقيق، المحو. هناك ثغرة بين كتابات الفلاسفة والشعراء، والحيوات اليوميّة للناس. يقول لانغباوم: «إنّ عالماً كهذا لا يقدّم تحقّقاً موضوعيّاً للإدراكات الصحيحة التي يحيا بها الإنسان، إدراكات الجمال، والخير، والروح» (ص 11) ـ إدراكات الغموض. لقد غدت الرموز المتوارثة غير شفّافة ؛ فثمة انفصال بين اللغة والتجربة.

ويمكن ألّا تكون الإجابة سوى عودة من المجرّد إلى الماديّ ـ ما تصوّر جون

<sup>(5)</sup> شعر التجربة The Poetry of Experience (نيويورك, 1963)، ص 11.

ستيوارت مِنْ أنَّه استبدال تقليد لوك بتعليم كولريدج \_ عودة من الفكرة إلى التجربة الملموسة. وما احتيج إليه كان ثقة جديدة بكمال التجربة الإنسانيّة وباللغة التي نعبّر بها عن التجربة. وبمثل فعل الثقّـة هذا فحسب، ولا شـك أنّه ضرب من الفعل الإيماني، يمكن للناس أن يتقبّلوا حقيقة أنّ ما يمكن التحقّق منه موضوعيًا لا يستنفد مجال التجربة الإنسانيّة. ومن هنا الحاجة إلى الرمـز، الذي في مقدوره أن يعبّر عمّا يمكن إثباته موضوعيّـاً ـ مادّة العلم ـ وكذا ما يجـد برهانه الوحيـد في رغبة الإنسـان والشعور الـذي يحسّ به ـ الـذاتيّ، والمثاليّ، والمقدّس. ولعلّ روبرت لانغباوم يشير إلى هذه الحاجة نفسها حين يشير إلى أنّ الرومانسيّة \_ الاستجابة إلى هذه الحاجة \_ هي «مثاليّة وواقعيّة معاً، من حيث إنَّها تتصوَّر المثاليِّ بوصفه غير موجود إلَّا بالاتِّحاد مع الواقعي، والواقعيّ بـوصفه غير موجود إلّا بالاتّحاد مع المشالي. ولا يجتمع الاثنان في اتّحاد إلّا في عمليّة الإدراك حين تأتي العقلانيّة العليا أو التخييليّة بالمثالي إلى الواقعي من خلال اختراق وامتلاك للعالم الخارجي بوصف ذلك وسيلة لتعرّف ذاتها ولتعرّف العالم الخارجي معماً» (ص 24). وما يشرع الشعراء في السعي إليه هو: «تـزامن الكلمة والتجربة» (ص 69)، الذي (سأضيف أنا) يستلزم في الوقت نفسه إدراكاً للحقيقة والقيمة. وحين يُحقّق هذا التزامن يتوارى عدم شفافية اللغة، وتحلُّ محلَّه شَفَّانيَّة الرمـز. وحين يكـون الرمـز موجـوداً، فإنَّ اللغـة والتجربـة، الإشارة والمشار إليه، الحقيقة والقيمة، تدرّك معاً \_ مُضاءة بنور واحد \_ يُرى كلّ منها في الآخر ومن خُلاله. فالحقائق المختلفة \_ الواقعي والمثالي، الخاصّ والعام، الأنا والآخر، الماديّ والروحى ـ تدرك مجتمعةً في رؤية واحدة.

لقد تقدّم هذا قليلًا على الوقت الذي بدأت فيه العودة إلى تمام التجربة الإنسانيّة معالجة اللاهوت بعمق. فقد ظلّت «الشهادات العقلانيّة لپالي Paley's الإنسانيّة معالجة اللاهوت بعمق، مشلًا، المتن الجامعي المُعترَف به في علم الدفاع عن المسيحيّة apologetics في القرن التاسع عشر؛ ولم يظهر كتاب «قواعد التصديق Grammars of Assent» لنيومان، بتمييزه الشهير بين التصديق النظري والحقيقي، حتى عام 1870، أما كولريدج، رغم أنّه الصوت الوحيد في النظري والحقيقي، حتى عام 1870، أما كولريدج، رغم أنّه الصوت الوحيد في

جيله، فإنه بدأ المهمّة بـ «The Statesman's Manual»، و The Statesman's Manual»، و On the Constitution of the Church and the State»، و «Reflection»، و «On the Constitution of the Church and the State»، وقد أكّدت كلّها الحاجة إلى الرمز، الوسيط بين الحرفي والمجازي الصرف. وهو على الأقلّ بدأ العمل على إعادة التأمّل اللاهوتي من حقل التأمّل المجرّد إلى عالم التجربة الإنسانيّة، ليتابع المسيرة رجال مثل نيومان، وج.س. هير، وف.د. موريس.

ولم يكن على الشعر، لحسن الحظّ، أن ينتظر طويلاً. وبمجيء وردزورث وكولريدج لم يكن شعر التجربة قد بدأ حقّاً فحسب، بل أوصل إلى إنجاز رائع. وعلى غرار ما قد رأينا، لم يعد الشعر إشارة صرفة إلى الأشياء، صفّا للواقعي والمثالي، للموضوع والذات، للمادّي والروحي، جنباً إلى جنب، آملاً في أن يُلامس أحدهما الآخر على نحو ما. كان الشعر تحقيقاً لوحدانية الرؤية، إدراكاً للحقائق المتباينة \_ الموضوع والذات، وحتى الدنيوي والديني \_ في رمز شفّاني. ولعلّ توحّد هذه الحقائق، التي يُنظر إليها بوصفها من جوهر واحد، يكن أن يُشعر به في القلب كله، يمكن أن يُلْمَح على الأقلّ بزاوية العين، حتى إنّه يُرى أحياناً باطراد حين تكون الرؤية خفية.

لقد قلنا إنّ تغيّراً في الحساسية الدينيّة هو الذي يكول أساساً لهذا التغيير في الحساسية الشعريّة. وقد يجد المرء نفسه مدفوعاً إلى القول إنّ ما هو أساسيّ في هذا التغيير هو تحرير جديد للشعور، حيث إنّه أذن للعاطفة من جديد بالدخول في التعبير عن التجربة الدينيّة، ردّاً على عقلانيّة القرن الثامن عشر. والمؤكّد أنّ هذا شطر من الإجابة، حين شرعت المنهجيّة Methodism بتشجيع تحرير العاطفة في العبادة العامّة والفرديّة. لكنّ التغيير العميق يُرجّع أن يكون قد وجد في ثلاث وجهات نظر جديدة متداخلة بعمق، أشير إليها جميعاً في تضاعيف هذه المقالة.

قبل كلّ شيء، هناك إذنٌ مجدّدٌ لـدور الإرادة البشريّـة في التجربـة الدينيّـة، تاركاً المجال مفتوحـاً لإمكانيّـة انغماس حـرّ من النفس في الإيمان، التقـاء إيماني

بالحقيقي بأيّة طريقة جُرّب - وليس فحسب حين يكون «مكن التصديق موضوعيّا». والحقيقي الذي يُلتقى به لا يحتاج إلى أن يكون قابلًا للقياس أو قابلًا للتصنيف؛ إذ قد يفوق نسبيًا قدرة الإنسان على الإدراك. وهناك، أخيراً، إدراك مجدّد لوحدة الوجود كله؛ أيّ وحدة الجوهر عند كولريدج. ومن الممكن، تبعاً لذلك، أن نتكلّم على الروحيّ - سواءً أكان الإله المتعالي، أو حضور الإلهيّ الحال في الطبيعة، أو المقدّس اللذي يؤنس في أغوار نفس الإنسان - من خلال مماثلة صادقة للحقيقة الملموسة. لم يعد المقدّس شيئًا مهيباً عن بُعد، إنّه شيء مهيب حاضر. والروحي الذي يُلمح في عوالمنا الطبيعيّة والإنسانيّة شيء مهيب حاضر. والروحي الذي يُلمح في عوالمنا الطبيعيّة والإنسانيّة عحددة، عن حقيقة مثاليّة ومتعالية. وأكثر من ذلك، هو نفسه تجربة لتلك الحقيقة

ويمكن القول في منظور أشمل، ليس هذا التغيير في الحساسية الدينية غير لحيظة في تاريخ كامل من التغيير. ويبدأ السيد J.Hillis Miller دراست لله وتواري الله Gisappearance of God عند خسة من كُتّاب القرن التاسع عشر، بالفلاسفة الذين سبقوا أفلاطون والكتابات الأولى من العهد القديم، حيث كانت القوّة الإلهية تُتحسّس بوصفها «حاضرة مباشرة في الطبيعة، وفي المجتمع، وفي قلب كلّ إنسان. وهكذا رأى موسى الله في الأجمة المشتعلة، وهكذا يكون بارمانيدس وهيراقليط فيلسوفين شاعرين من أصحاب الحلول التامّ» (6). لم تكن الرموز بعيدة عن الحقائق التي مثلتها. «كان الشعر ذا مغزى بالطريقة نفسها التي كانت عليها الطبيعة نفسها ـ من خلال اشتراك الرموز اللفظيّة في الحقيقة التي دلّت عليها، وهذا الإحساس المقدّس الحاضر سابقاً في الشقافة الغربية أقرّ وعُزّن في رأي مِلَر، من خلال تجسيد المسيح، ومن خلال القربان المقدّس الحاضر سابقاً في القربان المقدّس المقدّس الحاضر سابقاً في القربان المقدّس المقدّس المقدّس الحاضر سابقاً في الشوبان المقدّس المقدّس

The Disappearance of God: Five عشر عشر الله: خمسة كتّاب من القرن النساسيع عشر Nineteenth Century Writers

ومن وجهة أخرى، فإنّ «تاريخ الأدب الحديث» ـ ويعني مِلَر بهـذا تقريبـاً الأدب بدءاً من القرن السابع عشر فصاعداً \_ «هـو جزئيًّا تاريخ تفتيت هذه المشاركة» (ص 3). وربما لا يتنبُّه المرء إلى ربط هذا التغيير ربطاً قويّاً جدّاً، كما يفعل هو، بالرؤية البروتستانتيّة للقربان المقدّس (وخاصة رؤية زوِنجلي Zwingli أو كالفن Calvine للقربان المقدّس بـوصفـه، حسب تعبـير ملر، «تعبيـراً عن غياب» أكثر منه تعبيراً عن حضور)، لكنّ تضاؤل الإحساس المقدّس في اللاهوت هو، على الأقلّ، مثيلٌ رائع للتغيير في الأدب. وليست الأشياء وحدها هي التي قد فقدت بُعْدها المقدّس، بل إنّ الكليات أيضاً حصل لها مثل هذا. وإنّ شعر فيرلين Verlaine ذا الموسيقا الصرفة Verlaine فيرلين (chose) هو وحده القمة التي لا بدّ منها لتاريخ طويل. «وقد أُفرغت الكلمات تدريجيّاً في هذا التطوّر، وفقدت مشاركتها الملموسة في الحقيقة الماديّة والروحيّة» (ص 6). وتعبِّر الحداثة في الأدب عن إحساس الضياع، العزلة. ذلك أنَّ الإنسان يُفصل عن الطبيعة، وعن الناس الآخرين، وعن اللَّه. «فقد سيطر على الفكر الحديث افتراض قبُّليِّ مفاده أنَّ كلِّ إنسان مقفلٌ عليه في سجن وعيه. فبدءاً من مونتيني Montaigne إلى ديكارت ولوك، امتداداً إلى مذهب التداعي associationism، والمثاليَّة، والرومانسيَّة، إلى علم الظاهرات ووجوديَّة العصر، كان مفترضاً أنَّ الإنسان ينبغي أن ينطلق من التجربة الداخليَّة لذات معزولة»

إلى حد هذه النقطة في مستطاعي فحسب أن أوافق، لكنني مضطرً إلى التوقّف قليلاً بسبب افتراض أنه «في سائر مراحل الفكر الحديث تكون الحالات الداخلية للنفس بداية يعزّ، في معنى من المعاني، أن يُتسامى بها» (ص 8). وأيّا كانت مشروعية تغيير مِلَر لمعظم مرحلة أواخر القرن التاسع عشر وأحسب، جللةً، أنّه أيضاً تفسير للقرن الثامن عشر - فإنّ هذا التفسير يقصر، على نحو خطير، في تفسير ظاهرة الرومانسية. إذ يصوِّر مِلَر الغنائي الرومانسي بأنّه، جوهريّاً، مثاليّ، «إنسان في غياب عالم معطى عليه أن يوجد عالمه. فالافتراض الأساسي للرومانسية هو فكرة أنّ الشخص المعزول، من خملال الشعر، يمكنه

أن يسوجِد بجهوده الخاصة إيقاعاً رائعاً للكلمات سيسوحّد الإنسان والطبيعة واللّه». وما كنّا قد ناقشناه دائماً في ما يتصل بكولريدج، المنظّر الرئيس للحركة الرومانسيّة، هو أنّ نظريّته واستخدامه الرمز (وكذا نظريّة وردزورث واستخدامه الرمز) قد أذِنا له بأن ينجو من شَرَك مثاليّة صرفة، وقد اقترحنا أنّ الشيء نفسه يَصْدُق، في الجملة، على الرومانسيين الآخرين. وإنّ استعارات كولريدج من المثاليين الألمان ساعدته في التعبير بوضوح عن تجربته الذاتية الخاصة، لكنّه كان قادراً، من خلال انفتاح رمزه على الحقيقة كلّها، أن يحوّل هذه المثاليّة إلى واقعيّة قويّة \_ مثاليّة رغم أنّها واقعيّة، شخصيّة رغم أنّها ليست أنانيّة. ولا تُبنى النظريّة الرومانسيّة على الإيجاد فحسب، بل على إعادة تخييليّة للإيجاد، تنظيم ذاتي للشاعر، يستجيب فيه لنظام الأشياء الذي أحسّه، على الأقلّ، في حقيقة خارج للشاعر، يستجيب فيه لنظام الأشياء الذي أحسّه، على الأقلّ، في حقيقة خارج

وما يقول مِلَر عن الأثر الكبير لفقدان المعنى المقدّس في الأدب بدءاً من نهاية القرن السابع عشر، يبدو صحيحاً. وثمّة إحساس بالفقدان، بالانعزال. هناك، نسبيّاً، انسحابُ للمقدّس ـ يتضمَّن «تواري الله disappearance of هناك، نسبيّاً، انسحابُ للمقدّس ـ يتضمَّن «تواري الله واضحٌ من هذا التطوّر God». لكنّني أحسب أنّ الروح الرومانسيّ استثناءٌ واضحٌ من هذا التطوّر المطرد المشروع من نواح أخرى. إنّ الرومانسية في إدراكها حضور الإلهيّ في العالم هي، على الأقلّ، عودة خاطفة إلى رؤية مبكّرة للعالم. والذي يظلّ باقياً بين أيدينا من الروح الرومانسي ربما يكون، حقيقة، أحد المعاقل الحقيقية الباقية للأدب في الحقيقي الموضوعي.

ولا تظهر الرومانسيّة فوراً لتتوارى بعد حين. فقد رأينا في العقود الحديثة أنّ ما ندعوه «الرومانسيّة» قد يكون عنصراً حاضراً، بدرجة كبيرة أو صغيرة، في كلّ عهد وفي كلّ عمل فني. وقد مالت نظرات مبكّرة (كنظرة لفريدريك شليغل مثلًا)، إلى أن تنظر إلى الكلاسيّ والرومانسيّ بوصفها صنيعتَيْن للتعبير الخفيّ تناصب إحداهما الأخرى العداء.

ومهما يكن، فإنّه في مستطاعنا الآن أن نرى أنّهما في حقيقة الأمر (كما يصف

ذلك مؤرّخ الفن إرك نيوتن) «موقفان نحتلفان للعقل، كلِّ منها قادرٌ على إغناء الآخر حين يدمجان، وكلُّ منها، حقيقة، يقدّم عنصراً ضعيفاً حين يفصل بينها. فيا يجعل باخ Bach أعظم من معاصريه إنّا هو لحظاته المفاجئة من الغموض والتوق إلى الماضي. وما يجعل فاغنر Wagner خالداً هو النمط الشكلي الذي يكون أساساً لِعُصابه الرائع» (7).

ولا ترجع تسمية عصرٍ ما كلاسيًا أو رومانسيًا إلى أنّه كلاسيّ أو رومانسيّ من أوّله إلى آخره، بل لأنّ اتجاه عصر من العصور، في الجملة، إمّا نحو الموضوعيّة والكهال الشكلي المُنجز، وإما نحو الذاتيّة واستمرار التساؤل والغموض. ولن يكون الفنّ العظيم كلاسيًا أو رومانسيًا صرفاً. وحتى بوب Pope يبدي قوّة في الشعور، مهما قُيِّدت، وحتى وردزورث، أيّا كانت درجة ابتعاده عن ملتون، تشدّه من الداخل القوّة الجاذبة في بيت ذي إيقاع وبعض أنماط التركيب في الشكل الملحمي. ففي الفنّ العظيم كلّه «ائتلاف الأضداد» الذي يقول به كولريدج.

ويبقى السؤال، على غرار ما يكن أن يظلّ دائها، على يؤلّف العنصر الرومانسيّ في الفنّ. ولقد أثير انتباهنا، منذ مقالة لفجوي Lovejoy الشهيرة سنة 1923، إلى «تمييز الرومانسيّات». لكنّ البحث سيتواصل، على الأقلّ بتقطّع، في سبيل التحديد. وربما يكون هذا حيث يستطيع الرمز أن يدخل مرحلة العمل بفعالية، فاسحاً المجال لتحديد لا يحدّد بدقة بحيث يشوّه مغزى الرومانسيّات الكثيرة التي نصادفها. وثمّة واحدة من الرومانسيّات، كرومانسيّة «البحرا العجوز»، تُميَّز بإحساس الإنسان بالضعف والعزلة والنقص؛ وأخرى تمجّد الإرادة الإنسانيّة، كرومانسيّة مانفرد، إلى درجة التأليه. وترنو رومانسيّة مثل رومانسيّة سكوت إلى الوراء في عبادة للماضي، خاصةً ماضي العصور الوسطى؛ وتميل أخرى، كرومانسيّة وردزورث، إلى استشراف مستقبل مفعم الوسطى؛ وتميل أخرى، كرومانسيّة وردزورث، إلى استشراف مستقبل مفعم بالأمل، وحتى فردوسي. وثمّة رومانسيّة فطريّة تُعلي الطبيعة على الفنّ،

<sup>(7)</sup> التمرّد الرومانسي The Romantic Rebellion، (نيويورك 1964)، ص 12.

والبساطة على التعقيد؛ وثمّة رومانسيّة أخرى غير فطريّة لكنّها شديدة التعقيد؛ وهي لا محالة فنيّة artful نظراً إلى تعقيدها الشديد. ولقد استُخدمت كلمة «رومانسيّة» في الدلالة على أشياء متباينة جدّاً لدرجة أنّ كثيرين من النقاد قد سئموها.

ورغم ذلك، قد يكون ثمّة عنصر مشترك في هذه الرومانسيّات جميعاً عنصر الحفاء. وسواء أكان ماضياً منظوراً إليه «رومانسيّاً» أم مستقبلاً لتقدّم محدّد منظوراً إليه مثاليّاً؛ وسواء أكان إحساساً بالعزلة وعدم الأمان أم إحساساً بقوّة عظيمة؛ وسواء أكان مظاهر بساطة في طبيعة أوليّة وفطريّة أم صور تعقيد في فنّ يسعى إلى عناق الحقيقة بكل ما أوتي من قوّة عناك دائماً خفاء. وحيب رجد الإنسان رومانسيّة وجد خفاء، وحيث وجد خفاء سيجد الرمز؛ لأن الرمز وحده في وسعه أن يتعقّب الخفاء ويعبّر عنه، مها تكن درجة النقص في هذا التعبير.

ولهذا السبب سيكون هناك دائماً روح رومانسيّ، مهما أضعف، في سائر العصور. على أنّ هناك أعصراً، كعصر بوب Pope، تميل إلى إخضاع عنصر الخفاء إلى صور السوضوح الحقيقيّة نفسها التي يمكن أن تُحقَّق الأخسلاق الاجتماعيّة، أو الحياسيّة، أو أيّاً ما كان. وهناك أعصر أخرى، كأوائل القرن التاسع عشر في إنكلترة، تُضطرُّ بفعل المؤثرات السياسيّة والتاريخيّة، وبردّ الفعل على «دفن الماضي» (حسب تعبير الأستاذ بيت Bate)، وبدافع إنساني بسيط إلى مواجهة صور الخفاء بثبات كبير. وثمّة عصور بين بين، كأواخر القرن الثامن عشر، تبدأ فحسب في الإحساس بالحاجة إلى تجربة أكثر تركيزاً وإلى التعبير بوضوح عن أسرار الإنسان.

لقد ادّعينا، ضمنيّاً على الأقلّ، حقوقاً أكثر قوّة للرمز الرومانسي، حيث اقترحنا أنّ الرمز قادرٌ على تحقيق إدراك للحقيقة أكبر من الأشكال الأخرى للتعبير الشعري. وقد زُعم خاصةً \_ وآمل أن يكون قد دُلّل على ذلك باستطلاعات في شعر اللقاء الرمزي \_ أنّه من خلال الرمز وحده يستطيع الشاعر أن يعبّر بوضوح عن المتعالي، وحتى الروحي، في التجربة الإنسانيّة. ولعلّ

إحدى خصائص الرومانسية، في أيّ صورة يمكن أن تظهر، أنّها تنقل إحساساً بعالمين. ويُعيَّز المزاج الرومانسي عموماً، كما يقول الأستاذ لفجوي، بشورة على النزعة الطبيعية naturalism، به «ثنائية أخلاقية وميتافيزيقية، فلسفة عالمين «أقلال ولا يعني هذا القول إنّ الروح الكلاسي غير ديني حتماً. النقطة الأساسية هي على الأصح أنّ المزاج الكلاسي، حتى حين يسلم بعالم ذي قِيم روحية أو متعالية، لا يرى هذا العالم متفاعلاً مع عالم الحقيقة اليومية والفعل اليومي: قد توجد القيم الميتافيزيقية والدينية العليا، لكنّها توجد في عالم منفصل. والمقدّس، والروحي، والمتعالى، ليست حاضرة بل غائبة؛ إذ يشار إليها، لكنّها لا تُلاقى. وليس هناك حاجة ماسة إلى الرمز في مثل هذه الرؤية للعالم، لأنّه لا حاجة إلى التعبير عن خفاء عالمين متفاعلين. ومها يكن، فإنّه في الرؤية الرومانسية يمكن، بل ينبغي لهذَيْن العالمين متفاعلين. حيث كلّ منها ماثلُ للآخر، وكلّ منها من نفس جوهر الآخر - أن تعانِقها شفافيّة الرمز، التي يمكن لكلا العالمين فيها أن يُريا في ضياء رؤية واحدة.

ولعلّنا غير مخطئين إنْ نحن قلنا إنّ الرمز الذي كتب عنه كولريدج واستخدمه ليس «دينيّاً» تماماً بمعنى ضيّق. إذ قد يُعبّر حقّاً عن المتعالى في التجربة الإنسانيّة، لكنّه قد يكون أيضاً أداةً للتعبير عيّا سمّيناه المقدّس في أعماق النفس. فالتجربتان مقترنتان عموماً بالنسبة إلى الشاعر الرمزي. وسيتلمّس دائياً طريقه إلى التعبير عن «سبب وجوده»، حيثها يجده، وسيكون الرمز أداةً لتعبيره. ونظراً إلى أنّه سيكون هناك دائماً مثلُ هذا النضال، بدرجة كبيرة أو صغيرة، سيكون هناك دائماً عنصر ممزيّ في الضرب الأكثر عمقاً من شعر الإنسان. ولعلّه لهذا السبب ما يحيا الروح الرومانسي إلى الآن، رغم الصعود والهبوط في الأهميّة من عصر إلى عصر الروح الرومانسي إلى الآن، رغم الصعود والهبوط في الأهميّة من عصر إلى عصر وليس ذلك بفعل سلطان الأدب، رغم وجود خيوط من هذا السلطان يكن أن تُستلّ، بقَدْر ما هو نتيجةٌ للبحث الدائب للروح الإنساني.

<sup>(8) «</sup>عَالُما كُولُرِيدَج وَكَانَط Coleridge and Kant's Two Worlds». في مقالات في تاريخ الفِكُر Essays in the History of Ideas (بالتيمور، 1948)، ص 275.

## تَبَتُ الأعهمال المستشهد بها

## «List of Works Cited»

- Abrams, M.H. "Coleridge's 'A Light in Sound': Science, Metascience, and Poetic Imagination." Proceedings of the American Philosophical Society, 116 (1972), 458-476.
- ------. Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Roman-tic Literature. New York: W.W. Norton, 1971.
- Appleyard, J.A., S.J. Coleridge's Philosophy of Literature: The Development of a Concept of Poetry, 1791-1819. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965.
- Auerbach, Erich. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. Princeton University Press, 1953.
- Baker, James Volant. The Sacred River: Coleridge's Theory of the Irraagination. Baton Rouge, La.: Louisiana State University Press, 1957.
- Barth, J. Robert, S.J. Coleridge and Christian Doctrine. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Belknap Press, 1969.
- Bate, W. Jackson. The Burden of the Past and the English Poet.

  Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Belkand Press
  1970.
- Boulger, James D. "Coleridge on Imagination Revisited." The Word-sworth Circle, IV (1973), 13-24.
- Carlyle, Thomas. Sartor Resartus: The Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh, ed. Charles Frederick Harrold. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1937.
- Cohen, Ralph. The Unfolding of "The Seasons." Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1970.

Coleridge, Samuel Taylor. Aids to Reflection in the formation of a manly character on the several grounds of prudence, morality and religion. illustrated by select Passages from our elder divines, exprcially from Archbishop Leighton. Edf. Henry Nelson Coleridge, in The Complete Works, ed. Shedd, I. . Biographia Literaria. Ed. Henry Nelson Coleridge (completed by Sara Coleridge), in The Complete Works, ed. Shedd, III. - . Biographia Literaria. Ed. J. Shawcross. 2 vols. Oxford: Oxford University Press, 1907. — . Collected Letters of Samuel Taylor Coleridge. Ed. Earl Leslie Griggs. 6 vols. Oxford: Clarendon Press, 1956-1971. The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge. Ed. Kathleen Coburn Princeton: Princeton University Press, 1969-. (Bollingen Series LXXV). - . The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge. Ed. Ernest Hartley Coleridge. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1912. -. The Complete Works of Samuel Taylor Coleridge, with and Introductory Essay upon His Philosophical and Theological Opinions. Ed. W.G.T. Shedd. 7 vols. New York: Harper and Brothers, 1856. - . The Friend: A Series of Essays To Aid in the Formation of Fixed Principles in Politics, Morals, and Religion, with Literary Amusements Interspersed. Ed. Barbara E. Rooke, in The Collected Works, ed. Coburn, iv.2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1969. -. Inquiring Spirit. Ed. Kathleen Coburn. London: Routledge and Kegan Paul, 1951. - . The Literary Remains of Samuel Taylor Coleridge. Ed. Henry Nelson Coleridge, in The Complete Works, ed. Shedd, V. - . Coleridge's Miscellaneous Criticism. Ed. Thomas Middleton Raysor. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1936. — . The Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge. Ed. James Dykes Campbell. London: Macmillan, 1893. . Shakespearean Criticism. Ed. Thomas Middleton Raysor. 2 vols. London: J.M. Dent, Everyman's Library, 1960. — , Specimens of the Table Talk of the Late Samuel Taylor Col-

- eridge. Ed. Henry Nelson Coleridge, in *The Complete Works*, ed. Shedd, VI.
- . The Statesman's Manual; or, the Bible the Best Guide to Political Skill and Foresight: A Lay Sermon, Addressed to the Higher Classes of Society ["First Lay Sermon"], in Lay Sermons. Ed. R.J. White, in The Collected Works, ed. Coburn, vi. Princeton: Princeton University Press, 1972.
- , and William Wordsworth. See Wordsowrth, William.
- Coulson, John. Newman and the Common Tradition: A Study in the Languagr of Church and Society. Oxford: Clarendon Press, 1970.
- Cowper, William. Cowper: Verse and Letters. Ed. Brian Spiller. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.
- Gragg, Gerald R. Reason and Authority in the Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1964.
- Crane, Ronald S., ed. A Collection of English Poems, 1660-1800. New York: Harper and Row, 1932.
- Dryden, John. Prose 1668-1691, Essay of Dramatick Poesie and shorter Works. Ed. Samuel Holt Monk, in The Works of John Dryden, ed. Edward Niles Hooker and H.T. Swedenberg, xvii. Berkeley: University of California Press, 1971.
- Eliot, T.S. Selected Essays. New York: Harcourt, Brace, 1932.
- Feidelson, Charles, Jr. Symbolism and American Literature. Chicago: University of Chicago Press, Phoenix Books, 1953.
- Fogle, Richard Harter. The Idea of Coleridge's Criticism. Perspectives in Criticism, 9. Berkeley: University of California Press, 1962.
- Garber, Frederick. Wordsworth and the Poetry of Encounter. Urbana: University of Illinois Press, 1971.
- Haven, Richard. Patterns of Consciousness: An Essay on Coleridge. Amherst, Mass.: The University of Massachusetts Press, 1969.
- Honig, Edwin. Dark Conceit: The Making of Allegory. New York: Oxford University Press, Galaxy Books, 1966.
- House, Humphry. Coleridge: The Clark Lectures, 1951-52. London: Rupert Hart-Davis, 1953.
- Kahler, Erich. "The Nature of the Symbol." Symbolism in Religion and Literature, ed. Rollo May. New York: George Braziller, 1960. Pp.50-74.
- Knights, L.C. «Idea and Symbol: Some Hints from Coleridge." Coleridge: A Collection of Critical Essays, ed. Kathleen Coburn. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967. Pp.112-122.

- Langbaum, Robert. *The Poetry of Experience*. New York: W.W. Norton, The Norton Library, 1963.
- Lewis, C.S. The Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition. New York: Oxford University Press, Galaxy Books, 1958.
- Lovejoy, Arthur O. "Coleridge and Kant's Two Worlds." Essays in the History of Ideas. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1948.
- McFarland, Thomas, P. "The Symbiosis of Coleridge and Wordsworth." Studies in Romanticism, 11 (1972), 263-303.
- Miller, J. Hillis. The Disappearance of God: Five Nineteenth-Century Writers. New York: Schocken Books, 1965.
- Newton, Eric. The Romantic Rebellion. New York: Schocken Books, 1964.
- Perkins, David, ed. English Romantic Writers. New York: Harcourt, Brace and World, 1967.
- . The Quest for Permanence: The Symbolism of Wordsworth, Shelley and Keats. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959.
- Politzer, Heinz. Franz Kafka Parable and Paradox. Rev. ed. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, Cornell Paperbacks, 1966.
- Prickett, Stephen. Coleridge and Wordsworth: The Poetry of Growth. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Richards, I.A. Coleridge on Imagination. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, Midland Books, 1960.
- Schillebeeckx, Edouard, O.P. Christ the Sacrament of the Encounter with God. New York: Sheed and Ward, 1963.
- Shea, John. "Human Experience and Religious Symbolization." The Ecumenist, 9 (1971), 49-52.
- Spacks, Patricia Meyer. The Poetry of Vision: Five Eighteenth Century Poets. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967.
- Tennyson, G.B. "Sartor" Called "Resartus." Princeton: Princeton University Press, 1965.
- Tillich, Paul. Dynamics of Faith. Workd Perspectives, vol.10. New York: Harper, 1956.
- Warren, Robert Penn. Selected Essays. New York: Vintage Books, 1958.
- Waston, George. Coleridge the Poet. London: Routledge and Kegan Paul, 1966.
- Wendling, Ronald C. "Coleridge and the Consistency of 'The Eolian Harp'." Studies in Romanticism, 8 (1968), 26-42.

White, William Hale ("Mark Rutherford"). The Autobiography of

Mark Rutherford, Dissenting Minister. 2nd ed. London: Hum-

Willey, Basil. The Eighteenth Century Background: Studies on the Idea of Nature in the Thought of the Period. Boston: Beacon Press, 1961.

phrey Milford, Oxford University Press, 1936.

- Wordsworh, William. Literary Criticism of William Wordsworth, ed. Paul M. Zall. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 1966. (Regents Critics Series).
- The Prelude; or, Growth of a Poet's Mind. Ed. Ernest de Selincourt; 2nd ed., rev. by Helen Darbishire. Oxford: Clarendon Press, 1959.
- ----- . Wordsworth: Poetical Works. Ed. Thomas Hutchinson; rev. by Ernest de Selincourt. London: Oxford University Press, 1950.
- , and Samuel Taylor Coleridge. Lyrical Ballads: The Text of the 1798 edition with the additional 1800 Poems and the Prefaces. Ed. R.L. Brett and A.R. Jones. London: Methuen, 1963.









## عمَّ يتحدثُ هذا الكتاب؟

يضع هذا الكتبابُ على مبائدة فكرك، عزيزي القباريء، ضرباً من الدراسات العميقة التي تتناول لوناً شعريًا متميّزا، هو «الشعر الرومانسي» عند علَمَين من أبرز أعلامه في تباريخ الأدب العبالي: كولريدج و وردزورث.

ولا يجانب المتأمَّلُ الصّوابَ إن هو قال إنّ مؤلِّف هذا الكتاب قدّم الكثير من عصارة فكر مستنير ونظر ثاقب. فقد ميّز بين المرمز وكلّ من المجاز والقصّة الرمزيّة، وخلص إلى القول إنّ الرمز هو السبيل الوحيدة لعناق المطلق. وتبين ضربين من الشعر، سمّى أحدهما: «شعر اللّقاء» وسمّى الآخر «شعر اللّقاء» وسمّى الآخر قائمة على إدراك العلاقات المتبادلة والعميقة والمتأصّلة بين الفكر والشعور، وبين العقل والطبيعة، وبين الطبيعة والمتعالى. أما شعر الإشارة فذلك الشعر اللي يشير دون أن يلتحم، وينبه دون أن يلابس.

كَانَ هُمُّ الْمُؤلَف ـ وهو أستاذ في جامعة ميسوري في الولايات المتحدة .. في دراسة الحيال الرمزي عند كولريدج و وردزورث دراسة دقيقة ؛ ابتغاء الوصول إلى بعض المبادىء العامة التي تحكم الشعر الرومانسيّ ؛ لأنّه رأى أنّ المظاهر الرمزيّة عند الشعراء الرومانسيّن، ومن ثمّ المظاهر الدينيّة، كثيراً ما أهملت أو صرفت عن وجهتها الصحيحة. وكانت مسألة «الرّسز» عند كولريدج خاصة شغلة الشاغل، حيث انتهى إلى الاستيقان أنها تقف في صميم مسعاه الفكريّ الشامل، سواء أكان ذلك في الشعر أم في النقد أم في الفلسفة. ويختم المؤلف مؤلفه بمقال عن «السياق الديني للرّمز»، وذلك بعد أن فقدت الأشياء والكلمات بُعدها المقدّس، وصارت الحداثة الأدبية تعبّر عن أن فقدت الأشياع والعزلة ؛ نظراً إلى أنّ الإنسان يُفصَل عن الطبيعة، وعن إحساس بالضياع والعزلة؛ نظراً إلى أنّ الإنسان يُفصَل عن الطبيعة، وعن الآخرين، وعن خالقه «سبحانه». ويرى المؤلف أنّه من خلال الرمز وجده يستطيع الشاعر أن يعبّر عن المتعالي والروحيّ في التجربة الإنسانية.

إلى ذلك كله رمي المؤلف، وقد أعدّ ما استطاع من قوّة، أمّا أمرُ التوفيق في الإصابة فمتروكٌ تحديدُه لك \_ أيّها القارىء الحصيف الباحث عن الحقيقة.
«عيسي على العاكوب»